

يَجَنَىٰ بنِ عَبْدِالْعَزِيْزِالِيَحْيَىٰ

ٱلجُزُّ ٱلثَّانِي

هَاٰذِهِٱلنَّسَخَةَخَاصَّة لَايُسُمَح بِتَصوِيْرِهِاأُونِسُخهَا

دارابن الجوزي



## كِتَابُ الْمَنَائِزِ

# بَابٌ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ

٣٧٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى: (قَالَ اللهُ): إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ (١).

<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ... قَالَ شُرَيْحُ بْنُ هَانِئِ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَهَا، وَقَلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهِ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا، إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا! فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ لَا يَعْمُ وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُو يَكُرَهُ الْمَوْتَ! فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ لِقَاءَهُ، وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ، وَحَشْرَجَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ بِاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهُ لِقَاءَ اللهِ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرَهُ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرَهُ لِقَاءَ اللهِ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرْهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهُ لِقَاءَهُ وَكُونُ لَوْ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهُ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهُ لِقَاءَ اللهِ كَرَهُ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهُ لِقَاءَ اللهِ كَرَهُ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهُ لِقَاءَ اللهِ كَرَهُ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهُ لِقَاءَهُ اللهِ كَرَهُ اللهُ لِقَاءَهُ .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وِالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «كُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمًّى»\*

٣٧٦ ـ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ: إِنَّ اللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا ابْنَا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا. فَأَرْسَلَ (يُقْرِئُ السَّلَامَ) وَيَقُولُ: إِنَّ اللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا أَعْلَى، وَكُلِّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيُعْتِينَهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، (وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، لَيَأْتِينَهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، (وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، وَزِجَالٌ)، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّبِيُ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقُعُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ)، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقُعُ كَانَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقُعُ لَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَّاعِيْ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقُعُ كَانَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَبَادِهِ، وَإِنَّ مَا اللهُ عِنْ عَبَادِهِ، وَإِنَّ مَا اللهُ مِنْ عِبَادِهِ اللهُ عِنْ عَبَادِهِ اللهُ عِنْ عَبَادِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

٣٧٧ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَهِيْهُ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةِ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَة؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي. فَقَالَتْ: (إِلَيْكَ عَنِي! فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي)(١). فَقَالَ: اتَّقِي اللهَ وَمضى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمضى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: مَا عَرَفْتُهُ! قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (٢). قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ قَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (٢). قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: إِنَّا النَّبِيُ عَلَيْهِ:

#### بَابُ الْبُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ

٣٧٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي؟. (٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ.

## بَابُ فَضُلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

٣٧٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ هَا قَالَ: قَالَ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَيْمَا قَالَ لَهُنَّ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَيْمَا وَلَي لَهُنَّ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: وَاثْنَتَيْنِ؟

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ مُثْلُهُ، وَفِيهِ: لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ.

٣٨٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَم.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ﴿ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ).

## بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

٣٨١ ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّٰهِ عَلَيْ قَالُتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيّ عَلَيْ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ وَ اللّٰهِ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ ـ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، الْبَابِ ـ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَتَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَلَا الله النَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: انْهَهُنَّ. فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْثُ فِي الثَّالِثَةَ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْثُ فِي الثَّالِيَةَ قَالَ: فَاحْثُ فِي الثَّالِثَةَ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْثُ فِي الثَّالِيَةَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَتَتِ امْرَأَةٌ بِصَبِيِّ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! ادْعُ اللهَ لَهُ؛ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً. قَالَ: دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَادٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّادِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَهِهُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ فَأَ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ فَأُ أَخَذَهَا خَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ - وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ -، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَ هُنَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي خُبُرِهِ. يَعْنِي فِي ظَهْرِهِ).

### بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

٣٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عَوْفٍ عُبَادَةَ ﴿ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عُبَادَةَ ﴿ اللَّحْمَنِ اللهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّحْمَنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللَّحْمَنِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ

٣٨٣ ـ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: خِلَالٌ مِنْ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ: الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ، والاسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ (١).

٣٨٤ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّة ﴿ قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ، فَقَرَأً عَلَيْنَا: ﴿ وَانَهُ اللهُ عَلِيْهَ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ شَيْئًا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ شَيْئًا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ فَانْظَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ فَانْظَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نَسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٍ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتِيْنِ، أُو ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٍ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ مُعَاذٍ، (وَامْرَأَةٍ أُخْرَى).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرَطُهُ اللهُ لِلنِّسَاءِ).

### بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

٣٨٥ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى رَهُ اللهِ عَلَيْهُ (مُعَلَّقًا) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَةِ.

## بَابٌ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

٣٨٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالكِ الأَشْعَرِيِّ ﴿ مَرْفُوعَا: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنَّيَاحَةُ. وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا ثُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَغْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

٣٨٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَمَّرُ اللهِ عَمَرُ عَلَيْهِ دَخَلَ صُهَيْبُ الْمَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ يَبْكِي يَقُولُ: وَاأَخَاهُ، وَاصَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ! أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ الميِّتَ يُعذَّبُ ببعضٍ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ وَهِ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ عَلَيْا فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ وَهِ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ عَلَيْ فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرً! وَاللهِ! مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ لَيُعذَّبُ الْمُؤْمِن بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيْرُولُ الْإِنْ وَلَا لَوْرُولُهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَاهُ وَاللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

٣٨٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنَّا قَالَتْ: إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا. وَفِي يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا. وَفِي رَوَايَةٍ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ وَفَالَتْ: وَهِلَ ابْنُ عُمَرَ كَاللهُ (١) وَإِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ فِي إِنَّهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ. قَالَتْ: وَذَاكَ مِثْلُ إِنَّهُ لَيَعْمُونَ عَلَيْهِ الآنَ. قَالَتْ: وَذَاكَ مِثْلُ إِنَّهُ لَيَعْمُونَ عَلَيْهِ الآنَ. قَالَتْ: وَذَاكَ مِثْلُ وَيُولِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ، وَفِيهِ قَتْلَى بَدْدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ، وَفِيهِ قَتْلَى بَدْدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ، وَفِيهِ قَتْلَى بَدْدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ، وَفِيهِ قَتْلَى بَدْدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ، وَفِيهِ قَتْلَى بَدْدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقُولُ لَهُمْ مَا قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ، إِنَّمَا قَالَ: إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ بِمُسْعِعِ مَا قُولُ لَهُمْ حَقٌ. ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَكَ لَا شُعِمُ الْلَاثَ لَكُ مُ النَّارِ.

وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَدَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (٢).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّنُونِي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: يَوْمَ القِيَامَةِ.

# بَابُّ: الْمَوْتُ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ \*

٣٨٩ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ضَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ، وَالْبِلَادُ، وَالشَّجَرُ، وَالدَّوَابُ.

## بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

٣٩٠ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَإِنَّا قَالَتْ: تُوفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَانَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا: فَلَاقًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ فَأَتَانَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا: فَلَاقًا، أَوْ: شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِك، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ: شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنَيْنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: فَرَغْتُنَ فَآذِنَنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ـ . فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، (وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا: ابْدأْن بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

## بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

٣٩١ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، يَمَانِيَةٍ، بِيضٍ، سَحُولِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةُ (٢). (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَبُّ اللهِ فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: زَيْنَبُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: لأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أَكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي. ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللهُ ﷺ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا. فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

النَّبِيَّ عَلَيْ وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي اللَّاثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبِ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا ، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهَا . قُلْتُ: إِنَّ هَذَا فَقَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ . فَلَمْ يُتَوفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبَحَ ) .

# بَابٌ: إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى بِهِ رَأْسَهُ

٣٩٧ ـ عَنْ خَبَّابٍ وَ اللهِ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ اللهِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا عُمَيْرٍ وَ اللهِ مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ. رَأْسُهُ، فَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ.

(وَفِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ \_ وَأُرَاهُ قَالَ: بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ \_ وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي \_، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ \_ أَوْ قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا \_، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا. وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا.

## بَابُ فَضُلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

٣٩٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمانًا واحْتِسَابًا) حَتَّى يُصَلِّيَ؛ فَلَهُ قِيرَاطُ،

وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (١). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

### بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

٣٩٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؟ فَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرَّ تَضَعُونَهُ مَنْ وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرَّ تَضَعُونَهُ مَنْ رِقَابِكُمْ.

# بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

٣٩٥ \_ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا .

## بَابٌ؛ مَتَى يَقُعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ؟

٣٩٦ ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْل أَنْ تُخَلِّفَهُ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ هُرَيْرَةَ وَهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ وَهُ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ، فَقَالَ: قُمْ؛ فَوَاللهِ! لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ اللهِ! لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ لَيْهُهُ: صَدَقَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

### بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيُّ

٣٩٧ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ وَقُمْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيِّ. قَالَ: (١) إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا(٢).

وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## بَابُّ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُٰلِ؟

٣٩٨ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ ظَيْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ (٣) مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

## بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى

٣٩٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْمُومَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ (٤)، (فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ؛ فَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﴿ يَا إِنَّنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا. يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أُمُّ كَعْبٍ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: صَفَّيْنِ.

# بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

٤٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ أَنَّ رَجلًا أَسْوَدَ \_ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ \_ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَحَقَّروا شَأْنَهُ \_، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا. فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا (١).

ذَنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، (وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: دُفِنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُو وَأَصْحَابُهُ، (وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: فُلَانٌ، دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَصَلَّوْا عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ فَلَانٌ، دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَصَلَّوْا عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا: دَفَنَاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ.) فَقَامَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (٢).

### بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

٤٠٢ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا شَرَّا، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ؟ قَالَ: هَذَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: هَذَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ ﷺ يُتَوَّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَا أَصْحَابِهِ قَبِضَ فَكُفِّنَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِذَا كَفَّنَ أَعَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنُ كَفَنَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: ثَلَاثًا. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فِدِّى لَكَ أَبِي وَأُمِّي.

أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ؛ أَنْنَيْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأرض(١).

(وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ. فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ. فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ. فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ. ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ).

### بَابُ مَا جَاءَ فِي فِتُنَةِ الْقَبْرِ\*

إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلِّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (٢) أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُعْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ. فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ. فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ النَّالِ أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ (٣). (ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا لَنَاسُ. كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا ذَرِيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ فَيُقَالُ: لَا ذَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ).

### بَابُ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾

٤٠٤ - عَنِ الْبَرَاءِ وَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَيْ عَنْ النَّبِيِّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (٤)، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: أَتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (٤)، فَذَلِكَ قَوْلُهُ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا انْصَرَفُوا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُمْلأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ: فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَنَبِّني مُحَمَّدُ ﷺ.

﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِينِ ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْر.

### بَابُ: الْمَيِّتُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

٤٠٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذْا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدُّ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءً؛ لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ).

### بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

الْمَدِينَةِ، فَقَالَتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ الْمُدِينَةِ، فَقَالَتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عُجُوزَيْنِ، وَذَكَرْتُ لَهُ(١)، فَقَالَ: صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا (٢). فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

٤٠٧ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ اللهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَارْتَاعَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةِ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّه أُوحِيَ إِلِيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟.

## بَابُ مَا قِيلَ فِي أُوۡلَادِ الۡمُشۡرِكِينَ

٨٠٨ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَفِيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ ـ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ (قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالًا لِي: انْطَلِقْ. وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ - وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسَّهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ، فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَيْ وَجْهِهِ، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى. قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِق، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتٌ. قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ

يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالا لِي: انْطَلِق، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ الْمَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِق، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيع - وَفِي رِوَايَةٍ: خَضْرَاء، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ \_ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالا لِي: انْطَلِق، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ \_ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ فِيهَا. قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ. قَالَ: قَالًا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ. قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاض، فَلَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالَ: قَالا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُك. قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبابةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ: قَالا لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُك. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا، ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ. قَالَا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ

دَاخِلُهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلُو اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ \_. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ؛ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَن الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْل، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ .. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرّ شَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ؛ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْل بِنَاءِ التَّنُّورِ؛ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ؛ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا؛ فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ؛ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ. وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ؛ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. \_ قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَأُوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ. \_ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا، وَشَطْرٌ قَبِيحًا؛ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ \_).

### كِتَابُ الزَّكَاةِ

# بَابُ أَخُذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

٤٠٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَلَّالَ اللهُ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَإِنَّكَ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ مَنْ أَعْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ مَنْ أَعْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

#### بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ

٤١٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ (١) صَدَقَةٌ.

بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ (أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا) الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا ثَمَرٍ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيث جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# بَابٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ صَدَقَةٌ

كَلَى الْمُسْلِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ (١) ، وَلَا فِي فَرَسِهِ.

### بَابُ تَقُدِيمِ الصَّدَقَةِ \*

٤١٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنْعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ (وَرَسُولُهُ)، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ (وَرَسُولُهُ)، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ تَظْلِمُونَ خَالِدًا؛ قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهِي (عَلَيْهِ صَدَقَةٌ) (٢) وَمِثْلُهَا مَعَهَا (٣).

## بَابُ إِثْم مَانِع الزَّكَاةِ

٤١٤ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُك، أَنَا كَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُك، أَنَا كَوْمَ لَكُونَ ﴾ الآية. وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ لَنْ كَنْ أَلَذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ الآية. وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ. (٢) وَلِمُسْلِم: عَلَيَّ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِّنْوُ أَبِيهِ؟.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ إِلَهُ بِلَفْظِ : . . . وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَنْبُعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزُكَ الَّذِي خَبَأْتُهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٍّ. فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتُهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٍّ. فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْل.

# بَابُّ: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزِ

618 ـ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلاً مِنْ قُرَيْشٍ، فَسَلَّمَ ثُمَّ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ، وَالثِيَّابِ، وَالْهَيْئَةِ (١)، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفِ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى نُعْضِ كَتِفِهِ حَلَّى يَحْرُجَ مِنْ نُعْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُعْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَحْرُجَ مِنْ نُعْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُعْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَحْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ (٢). ثُمَّ وَلَى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُو، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ وَبَعْتُهُ وَلَا اللهِ لَا أَدْرِي مَنْ هُو، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. قَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لَا وَلا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينِ حَتَّى أَلْقَى اللهُ (٣).

# بَابُ زَكَاةِ سَائِمَةِ الْأَنْعَامِ \*

217 ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ ظَيْنَهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ يَقُولُ: هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (قُلْتُ: يَقُولُ: هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (قُلْتُ: مَا شَأْنِي؟) فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ، فَمَا شَأْنِي؟) فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَالْوَجْهِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةِ: بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِكَيِّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ، وَبِكِيٍّ مِنْ قِبَلِ
 أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ
 رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: وَرَسُولَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْعًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيّهِمْ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خُذْهُ؛ فَإِنَّ فَيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ.

الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا\'. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَمِّ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا؛ إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَحْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

٤١٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطُّهُم أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْخَيْلُ لِرَجُل أَجْرٌ، وَلِرَجُل سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُل وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالً بِهَا فِي مَرْج أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حِّسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ؟ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ؛ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإسْلَام، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ. وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَلِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ ۞وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يَـرَهُ﴾. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيمَانًا بِاللهِ، وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ، وَرِيَّهُ، وَرَوْنَهُ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وَفِي رِوَايَةٍ: تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا. وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، وَعَن يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالهِ، وَقَليلٌ مَا هُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا مِن صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّة لَا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ =

# بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

قُومٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ.

# بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ\*

819 ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: أَعْظَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْ: أَعْظَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ. قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي غَلَبَيْ مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي غَلَبَيْ مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي

القِيَامَة صُفَّحَتْ لَهُ صَفَاتِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُمِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ المِبَاد، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُول الله! فَالإِيلُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَ ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَشَّهُ بِأَفُواهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا مَرَّا عَلَيْهِ أَوْلَاهَا بَعْفَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى مُنَا اللهِ إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ بَقَرُ وَلَا غَنَمُ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا يِقَاعٍ قَرْقٍ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا مَتَهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا يِقَاعٍ قَرْقٍ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا مَتَهُ مِنْ أَلْ فَيَا إِلَى الْبَعَدِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ بَقَرُ ولَا غَنَم لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا يِقَاعٍ قَرْقٍ مَ لَا يُقْقِدُ مِنْهَا مَتَهُم لَا يُولِكُ النَّهِ أَنْ مَنْهُا مَقَعْم اللَّه إِلَى الْبَارِ فَي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى بُقُضَى بَيْنَ عَلْمَا مَرَّ الْمَارِدُ وَلَا عَلْمَا مُولَ اللْهِ! فَالْحَوْلُهُ مِنْ الْمَالِقُ الْمَا لَكُمْ مَلَ الْمَالُه الْمَالِدُ الْمُعْلَى الْمَالِدُ الْمُؤْلِدُ الْمَالِدُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِدُ الْمَالِق الْمَالِ الْمَالِق النَّالِ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمَلْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْقَالَالُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُول

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَيْهُ بِنَحْوِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّ الإِبِلِ؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَتِهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانِ؟ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، مُسْلِمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمُّ قَالَ: (أَقْبِلُ)(۱) أَيْ سَعْدُ! و إِنِي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ؛ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ.

(وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ وَهَا اللهِ اللهِ الْعَلَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا وَنَرَكَ رِجَالًا فَبَلْغَهُ أَنَّ اللَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ، فَحَمِدَ الله ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَوَاللهِ إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنِ الَّذِي فَوَاللهِ إِنِّي أَعْطِي الرَّجُلَ ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدْعُ أَحْبُ إِلَيَّ مِنِ الَّذِي أَعْطِي اللهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُو بْنُ أَعْطِي مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ أَعْوِلُهُمْ عَمْرُو بْنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُو اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِغِلْظَةٍ \*

﴿ ٤٢٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةٌ شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ (٢)، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

فضحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

٤٢١ ـ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﴿ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْبِيَةً

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَقِعَالًا؟...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: رَجَعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مِنْ نَحْرِ الأَعْرَابِيِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاذَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ الْبُرْدُ، وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: أُهْدِيَتْ لَهُ مِنْ دِيبَاجٍ، مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ)، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيِّ! انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ادْخُلُ فَادْعُهُ لِي (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: فَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ الله ﷺ! فَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ الله ﷺ! فَقَالَ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ). قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ رَسُولَ الله ﷺ! فَقَالَ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ). قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: رَضِيَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: حَبَانُتُ هَذَا لَكَ. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ).

٤٢٢ ـ (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنِ، عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَعْطُونِي رِدَائِي! فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَنُوبًا، وَلَا جَبَانًا)(١).

## بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ\*

2٢٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَ اللهُ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَسُولِهِ عَلَى مَسُولِهِ عَلَى مَعْمَ فَي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اللهُ نَصَادِ! أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. فَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ. وَلَدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللهِ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا. أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رَهِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَغَيْرُ مَوْلاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ! قَالَ: إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُسَالُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلِ.

النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

٤٢٤ ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ عَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ (١)، وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَمِنَ الطُّلَقَاءِ، فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ (٢)، فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْن لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا: الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، فَنَزَلَ فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، فَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا؛ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ! \_ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى، وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا؟! فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ قَالُوا: لَا، إِلَّا ابْنُ أُخْتِ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْم مِنْهُمْ \_ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ فَسَكَتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُوا آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ، قَالَ: فَصُفَّتِ الْخَيْلُ، ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ، ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ. ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَى مُجَنَّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي
 خَلْفَ ظُهُورِنَا، فَلَمْ نَلْبَتْ أَنِ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتِ الأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ.

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ؛ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ؟. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ؛ لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).

٤٢٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ إِللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْظَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وَأَعْظَى أَنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذِ وَأَعْظَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذِ فِي الْقِسْمَةِ، قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ! إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ. فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ أُنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ -، فَقَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ؟ رَحِمَ اللهُ مُوسَى! قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

### بَابُ قِسْمَةِ الإِمَامِ لِلصَّدَقَاتِ\*

ظَالِبٍ وَهُمُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تَحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا. قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ: بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْدٍ، وَأَقْرَعَ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا. قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ: بَيْنَ عُييْنَةَ بْنِ بَدْدٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ هَوُلَاءِ! قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَوُلَاءِ! قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ يُطِيعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ؟ - أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟ قَالَ: فَقَامَ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم -، غَائِرُ رَجُلٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: ذُو الْحُويْصِرَةِ، وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم -، غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتِيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتِيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَرِفُ الْوَجْنَتِيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، وَقَالَ: فَقَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَا أَلَامُنَا الْإِزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ. قَالَ: وَيُلْكَ! أَولَسُتُ أَكَا أَلَامُونَ الْإِزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ. قَالَ: وَيُلْكَ! أَولَسُتُ أَولَانِهُ أَلَا اللهَ اللَّذَا اللهُ الْوَالْدِ الْمِنْ الْإِذَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ. قَالَ: وَيُلَكَ! أَولَسُتُ أَولَادِهُ إِلَا الْمَالِ اللْهِ الْعَنْ اللّهِ الْوَالَا اللْهُ الْعَلَا الْمُ الْعَلَا الْمُنْ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمَالِ اللْهُ الْعَلَا الْمُ الْمَالِ الْمَالِ اللْهُ الْمَالَا الْمَالِ الْمُلْوِقُ الْمَالِ اللْهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقِ اللْهُ الْمَالِولَ اللْهُ الْمَالِ الْمُؤْلِقُ الْمَالَا اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَا اللْهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

أَهْل الأرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اعْدِلْ. فَقَالَ: وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ \_، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَبِّي اللهِ! أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لَا؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي. فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ ظَيُّهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اتُّذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ (١). فَقَالَ: دَعْهُ! فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ ـ، قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ: إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِيِّ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ)(٢). قِيلَ: مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ (أَوْ قَالَ: التَّسْبِيدُ) \_، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ \_ وَهُوَ قِدْحُهُ \_ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ .، وَأَظُنُّهُ قَالَ: لَثِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَقْتُلُونَ أَهْلَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَهِيُ اللهُ عَلَيْ هَذَا الْمُنَافِقَ. فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّفَ النَّاسُ النَّاسُ أَنْيَ أَقْتُلُ أَصْحَابِي.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّاثِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ. قَالَ: فَضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ لَهُمْ مَثَلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ، فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ، يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ.

الإسلام، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَيْهُ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ، فَأْتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِ عَلَيْ الَّذِي بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِي عَلَيْ اللَّذِي بَنِ أَبِي طَالِبٍ هَا اللهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ ال

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ظَلَيْهُ قَالَ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيثًا ؟ فَوَاللهِ! لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فَوَاللهِ! لأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُكُمْ فِي الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَمِ، يَقُولُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (١)، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (١)، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ.

وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ اللهِ بِنَحْوِهِ مُخْتَصَرًا، وَفِيهِ: (وَأَهْوَى بِيَدِهِ نَحْوَ الْعِرَاقِ)(١).

## بَابُ مَا يُذكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ

المَّدَةُ عَلَى الْمَانُ اللَّبِيُ الْمَانُ اللَّبِيُ الْمَانُ اللَّبِيُ الْمَانُ اللَّبِيُ الْمَالَا اللَّمَانُ اللَّهِ الْمَانُونُ المَّدَقَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُول

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَتِيَ بِطَعَامِ سَأَلَ عَنْهُ: أَهُ مِسَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ؛ (قَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا)، وَلَمْ يَأْكُلُ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَيْهُ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَيْنَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيثُ عَلَيْهَا).

٤٢٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لأَكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَٱلْقِيهَا.

#### بَابُّ: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

٤٣٠ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ فَيْ اللَّهُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِيَّةً عَلَى عَلَى النَّبِيُ اللَّهُ عَنْ المَّدَةُ وَقَالَتْ: لَا، إلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: يَتِيهُ قُومٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُؤُوسُهُمْ.

#### بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، والذَّكْرِ والأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، والذَّكْرِ والأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. وَوَايَةٍ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ. (وَفِيهَا: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْ الْعُطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنٍ).

# بَابٌ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامِ

٢٣٧ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ـ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ـ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ (١). (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَلِيَةٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالأَقِطُ، وَالتَّمْرُ).

### بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءً، إلَّا شَيْءً أَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ.

٤٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُنْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهُ ﷺ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْك. وَقَالَ: (يَدُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: يَمِينُ - اللهِ مَلأَى، لَا تَغِيضُهَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ﴿ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.

نَفَقَةُ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ والأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي (يَدِهِ) - وَفِي رِوَايَةٍ: يَمِينِهِ -، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ (الْمِيزَانُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْقَبْضُ - يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ.

#### بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ وَهِي قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ لَهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ؛ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فِي اللَّهُ بِنَحْوهِ (١).

### بَابُ الزُّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِب

٢٣٦ ـ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَام فِي حَجْرِهَا). قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَيْجْزِي وَأَيْتَام فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ عَنِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَام فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ عَلَي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَام فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَام فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ. فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْعِي عَلَيْهُ: اللهِ النَّبِيَ عَلَيْهُ: اللهِ النَّبِيّ عَلَيْهُ: اللهُ النَّبِيّ عَلَيْهُ: اللهِ النَّبِيّ عَلَيْهُ: اللهُ النَّبِيّ عَلَيْهُ: اللهُ النَّبِيّ عَلَيْهُ: اللهُ اللهُ عَلَى النَّبِيّ عَلَيْهُ: اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّبِيّ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا. اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ.

فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: زَيْنَبُ. قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

27٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاء، وَكَانَتْ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاء، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَسْتَظِلُّ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَسْتَظِلُّ بِهَا)، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيْب، قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللهِ عَلَيْ بَعْوَلُ مِمَّا غُيبُونَ ﴾ قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَنَ اللهِ يَسُهُ مَا عُنْدَ اللهِ عَلَيْ بَعْرُكَاء ، وَإِنَّ أَحَبَ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاء ، وَاللهِ اللهِ عَلَيْ بَعْمُونَ ﴾ (١) ، وَإِنَّ أَحَبَ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاء ، وَإِنَّ أَكُبُ مَتَى تُنفِقُوا مِمَّا غُيبُونَ ﴾ (١) ، وَإِنَّ أَحَبَ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاء ، وَإِنَّهُا صَدَقَةٌ للهِ ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَنْدَ اللهِ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَنْدَ اللهِ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَنْدَ اللهِ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَرَاكَ الله مَالُ وَلَا عَلَى الله اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْدَ الله اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلْدَة وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّ أَرَى أَنَى أَلُو طَلْحَةَ فِي الْأَقْرَبِينَ . فَقَالَ اللهِ عَلْدَة وَقَالَ رَسُولُ اللهِ . فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّه .

٤٣٨ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ إِنَّا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِي مِنْ أُجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا؟
 إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. قَالَ: نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا.

## بَابُ الصَّدقَةِ عَلَى الأَخُوالِ\*

٤٣٩ ـ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ﴿ اللَّهُ الْعَلَقَتْ وَلِيدَةً (وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِي ﷺ فَيهِ) قَالَتْ: أَشَعَرْتَ تَسْتَأْذِنِ النَّبِي ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ) قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: أَوَفَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ.

#### بَابُ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

٤٤٠ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِي مَشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: في عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ - ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ علي وَهِي رَاغِبَةٌ (١) ، أَفَأْصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ . (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عليَّ وَهِي رَاغِبَةٌ (١) ، أَفَأْصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ . (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿ لَا يَنْهَا كُرُ اللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ ﴾ ) .

# بَابٌ مَا يُسْتَحَبُ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ

لَّذَ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ الْأَ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (٢)، وَأَظُنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

#### بَابُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ تَمْرةٍ

٤٤٢ \_ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم وَ إِنَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ، فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، \_ وَفِي بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، \_ وَفِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَوْ رَاهِبَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ تُوصِ.

رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا، حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيْهَا - ثُمَّ قَالَ: التَّهُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقً تَمْرَةٍ! فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَنْ الظّعِينَة الْعَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ إِللْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ - ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا الْعَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا الْعَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا الْعَيْلُهُ النَّارَ عَلَى اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانُ يُتُولُونَ لَهُ بَيْ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانُ اللهَ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مِكُولَ اللهَ اللهَ وَاللهَ عَلَى اللهِ لَكُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

## بَابُ فَضُلِ الْمَنِيحَةِ

الْمَنِيحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ)، تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ (١).

### بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ مَنْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسَّ وتَروحُ بِعُسَّ؟ إِنَّ أَجْرَهَا لَمَظِيمٌ!.

قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخُلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ (شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ)(١)، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

# بَابٌ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

240 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: (٢) أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا! وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

#### بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسَبِ طَيِّبِ

٤٤٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (٣) \_ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ \_ فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ (٤)، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (٥).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَتَوْبُوا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ.

#### بَابٌ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

٤٤٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَاءً. فَنَزَلَتْ: ﴿ اللهَ لَغَنِيٌ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَاءً. فَنَزَلَتْ: ﴿ اللّهَ لَغَنِي مَنْ الْمُقْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالّذِيكَ لَا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُم الْآيَة. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِ، وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْيُومَ مِائَةَ أَلْفٍ. كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ).

### بَابٌ فَضُلِ النَّفَقَةِ في سَبيْلِ اللهِ

الْهُ عَلَيْ قَالَ: مَنْ أَنْهَ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: مَنْ أَنْهَ قَالَ: مَنْ أَنْهَ وَ وَكِيْ وَوَايَةٍ: دَعَتْهُ خَزَنَةُ وَجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِي مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ - : يَا عَبْدَ اللهِ! هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ السَّدَةِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَيْهِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. وَفِي دِوَايَةٍ: وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ وَى بَابِ الرَّيَّانِ.
 الصِّيَام دُعِيَ مِنْ (بَابِ الصِّيَامِ وَ) بَابِ الرَّيَّانِ.

وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ وَهِيهُ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ

مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالَ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ.

### بَابُّ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةً

• ٤٥ \_ (عَنْ جَابِرٍ رَفِيْهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةً.

#### بَابُ: عَلَى كُلِّ سُلاَ مَى صَدَقَةٌ \*

ذَكُلُّ اللهِ عَلَيْهِ صَدَقَةً، كُلُّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ الاَثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوهَا إِلَى عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوهَا إِلَى الطَّيِهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَيُعِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ).

## بَابُّ: عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ

201 - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ. الْمَلْهُوفَ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَهُهُ.

## بَابُ: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

٢٥٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهُ المَّهُمَّ اللهَ الْحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَةٍ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ عِلَى زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيً! فِقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى شَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيً! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيً. فَأَتِي، فَقِيلَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيً. فَأَتِي، فَقِيلَ لَهُ: (١) أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ. (١) أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ؛ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ.

## بَابٌ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

\$ 20 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَا الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ هَمَّ الْبُخِيلُ هَمَّ الْبُخِيلُ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّي أَثْرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا، وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى بَالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا، وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ. فَسَمِعَ النَّبِيَّ عَيْقُولُ: فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوسِعَهَا فَلَا تَتَسِعُ.

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ رَأَتَهَى ﴾ الآيتَانِ

الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْاَخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَمَّا صَدَقتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ.

207 - عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ عَالَتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لِي مَالٌ إلّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، أَفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: تَصَدَّقِي، وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ).

بَابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُّفْسِدٍ

١٤٥٧ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: الْحَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ كَاملًا مُوَقَّرًا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي الْأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ كَاملًا مُوَقَّرًا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ؛ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَة إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهِا غَيْرَ مُّفْسِدَةٍ

الْمَوْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا الْمَوْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجُرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا.

#### بَابُ الاستِغْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

٤٦٠ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَهُوَ شَاهِدٌ.

# بَابُّ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَّى

بِيدِهِ! لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنىً)، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْبَدَأُ بِمَنْ تَعُولُ(١).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى 
هِيَ السَّائِلَةُ.

277 - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ اَلْتُهُ النَّهُ الْمُقَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبُعُ، وَالْبُدُ الْمُلْيَا فِيهِمْ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبُعُ، وَالْبُدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. قَالَ عُرْرَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ وَ اللهِ يَعْطِيهُ عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ وَ اللهِ يَعْطِيهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ وَ اللهِ يَعْطِيهُ الْمُعْلِيهُ اللهُ لَهُ مِنْ مَقْلَا: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! إِنِّي عُمْرَ ضَلَيْهُ حَقَّهُ لِيُعْطِيهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأَتِى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ النَّبِيِّ عَتَى تُوفِقِيَ) (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةً ﷺ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شُرِّ لَكَ، وَلَا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةً ﴿ مُنَافَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ ﷺ مَثْقُولُ: إِنَّمَا أَنَا =

# بَابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ النَّبِيُ عَمَرَ بُنَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ضَلَّىٰ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ عَلِيْ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ: خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ، وَتَصَدَّقُ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلِ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ (۱).

### بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم.

### بَابٌ: ﴿ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾

٤٦٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللَّهُمَةُ وَاللَّهُ مَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ، وَلَكِنِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّهْمَةُ وَاللَّهْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ، وَلَكِنِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّهْمَةُ وَاللَّهُمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْلُلُ النَّاسَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ : وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ. يَعْنِي قَوْلُهُ: ﴿لَا يَسْعَلُونَ لَلْنَاسَ لِلْحَافَالُ ﴾.

خَازِنٌ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهِ كَانَ
 كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَال سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْتًا، وَلَا يَوُدُ شَيْئًا أُعْطِيَهُ.

# بَابٌ: الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

٤٦٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

# بَابُ: ﴿ أَلَّهَاكُمُ ٱلتَّكَائُرُ ﴾ \*

٤٦٧ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْمُمُرِ.

ُ ٤٦٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَلَا يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَا أَدْرِي: مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا؟.

(وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ رَبِيُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْبَصْرَةِ وَقُرَّا وُهُمْ الْمَدُ اللهُ اللهُ اللهُ الْبَصْرَةِ وَقُرَّا وُهُمْ الْمُدُ اللهُ ا

## بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُس فِيهَا

279 - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ صَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ. ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا، فَبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالأُخْرَى، فَقَامَ رَجُلٌ الأَرْضِ. ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنِيُ اللهِ أَوْيَاتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْ، قُلْنَا: فَقَالَ: أَوْيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، قُلْنَا: يُوحَى إلَيْهِ. وَسَكَتَ النَّاسُ (كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرَ)، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجُهِهِ الرُّحَضَاء، فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا أَوْحَيْرٌ هُو؟ (ثَلَاثًا)، إِنَّ الْخَيْرَ لَا وَجُهِهِ الرُّحَضَاء، فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا أَوْحَيْرٌ هُو؟ (ثَلَاثًا)، إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَابِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، وَإِنَّهُ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ يَابِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، وَإِنَّهُ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ وَلَكُمْ لِلَا أَكِلَة وَبُولِ اللّهِ وَالْبَيْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمَّى الشَّيلِ وَمَنْ وَبَالَتْ، ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ وَبَالَتْ، ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ وَبَالَتْ مَنْ السَّبِيلِ، وَمَنْ وَلَاكُ بِحَقِّهِ فَهُو كَالآكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

#### كِتَابُ الصِّيَام

# بَابُّ: هَلَ يَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ؛ إِذَا شُتِمَ؟

٤٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَٰلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (١) إِلَّا الصِّيَامَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُوُّ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ (٢) مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ (٢) مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَرْحَ بِصَوْمِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ يَتْرُكُ طَعَامَهُ (وَشَرَابَهُ) وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ يَتُولُ لَعْمَلَ بِهِ وَالْجَهْلُ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ).

## بَابُ: هَلَ يُقَالُ: رَمَضَانُ، أَوْ: شَهَرُ رَمَضَانَ؟

٤٧١ ـ عْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ: إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ (وَفِي رِوَايَةٍ: السَّمَاءِ) (٣)، وَعُلِّقَتْ أَبُوَابُ جَهَنَّم، وَسُلْسِلَتِ (٤) الشَّيَاطِينُ.

 <sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى سَبْعِمَائِةِ ضِعْفٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الرَّحْمَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: صُفِّدَتِ.

## بَابُ: لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

٤٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ بَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُّ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

٤٧٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ عَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ،
 وَأَنْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ خُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (١).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي إِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

## بَابُ: الشُّهُرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ \*

٤٧٤ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ النَّبِيَ ﷺ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا! قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

٤٧٥ ـ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: إِنَّا أُمَّةً أُمِّيَّةً لَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.
ثَكَاثِينَ.

#### بَابُ: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

٤٧٦ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ إِلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ: شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحَجَّةِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

## بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ

النَّبِيُّ ﷺ: تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فَإِلَّ النَّبِيُّ ﷺ: تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً (١).

#### بَابٌ: قَدْرُ كُمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ؟

٤٧٨ ـ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ سِتِّينَ).

(وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى ال

## بَابُ الْمُرَادِ بِالْخَيْطِ الأَبْيَضِ وَالْخَيْطِ الأَسْوَدِ\*

٤٧٩ - عَنْ سَهْلِ ظَلْمَةُ قَالَ: أُنْزِلَتْ: ﴿ وَكُمُوا وَاشْرَبُوا حَقَى يَتَبَيْنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَبْيَعُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ ، (وَلَمْ يَنْزِلْ ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ )، فَكَانَ رِجَالُ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

٤٨٠ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم ظَيْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ ؛ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي،

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ يَهُ الْمَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَاهُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ (أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ). (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْن). أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْن).

# بَابُّ: مَتَى يَكُونُ الإِمْسَاكُ لِلصِّيَامِ؟\*

٤٨١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ؛ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: الْفَجْرُ، أَوِ الصَّبْحُ، ـ وَقَالَ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: الْفَجْرُ، أَوِ الصَّبْحُ، ـ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ، وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ ـ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا. وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَهِينِهِ وَشِمَالِهِ (١٠).

٤٨٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ). قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَعْ رَوَايَةٍ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُؤذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ).

## بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُّبًا

الْفَجْرُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ - وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ الْفَجْرُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ - وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا يَعُرَّنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا، حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا. وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ. قَالَ: يَعْنِى مُعْتَرضًا.

# بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

٤٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ
 وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

### بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ؛ فَإِنِّي بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ؛ فَإِنِّي صَائِمٌ (٢). ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا)، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خُويْصَةً. قَالَ: سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا)، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خُويْصَةً. قَالَ: مَا هِي؟ قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ.

# بَابُ: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

٤٨٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ:
 هَلَكْتُ! قَالَ: وَمَا شَأْنُك؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ (٣). قَالَ:

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة ﷺ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ. فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ. فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقِي.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ اللهُ فَلْيَقُلْ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ اللهُ فَلْيَقُلْ: إِنَّى صَائِمٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ. قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ. فَأَتِيَ النَّبِيُ عَلَيُ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. قَالَ: أَعَلَى فَجَلَسَ، فَأْتِي النَّبِيُ عَلَيْ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. قَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ!) مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَعْوَجُ مِنَّا \_، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. قَالَ: أَطْعِمْهُ عِيَالَك.

### بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم

٤٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ
 صَائِمٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ ضَحِكَتْ -، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لَإِرْبِهِ.

#### بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِم

٤٨٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ،
 (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ).

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُكَّةَ ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.

(وَفِي حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ الْكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيِّلِيْ ﴾.

### بَابُ: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ ﴿

٤٨٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللهِ عَلَهُ اللهِ الله

لِي. فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَا هُنَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ﴿ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ (مِنْ هَاهُنَا)، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ (مِنْ هَاهُنَا)، وَفَرَبَتِ الشَّمْسُ...

### بَابُ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

عَنْ سَهْلِ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (١).

### بَابُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ الْوِصَالِ فِي الطَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ. فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ؛ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَوْمَانُ عُرْمًا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَوْمُا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَوْمًا، ثَمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَوْمًا، ثُمَّ مَا اللهِ لَكُمْ. كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ اللهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَيْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَاثِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ والإِفْطَارِ.

# بَابُّ: إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

قَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْظَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ فَأَفْظَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ فَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ). وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَيَ يَقُولُ: (١) صَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَي فِي السَّفَرِ وَأَفْظَرَ؛ فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الزُهْرِيُّ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ الآخِرُ وَفِي رِوَايَةٍ: غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ. وَفِيهَا: حَتَّى إِذَا بَلَغَ فَلَا خَرُرُ مَ اللَّهُ مِنْ أَمْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الآخِرُ الْمُعَرِيُّ وَا غَزُوةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ. وَفِيهَا: حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْآخِرُ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ. وَفِيهَا: حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْمَدِيثَ الْمُؤْرِيُّ وَعُسْفَانَ؛ أَفْطَرَ، (فَلَمْ يَزَلُ مُفْطِرًا حَتَّى الْسَلَخَ الشَّهُرُ) (٣).

٢٩٣ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ اللَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَي اللَّهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمِ حَارٌ، حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْن رَوَاحَةَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأَمْرَيْنِ. قَالَ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً
 خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ صَلَّهُ: فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَّحِ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ! فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ! أُولَئِكَ الْعُصَاةُ!. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ النَّاسِ قَدْ صَامَ! فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ! أُولَئِكَ الْعُصَاةُ!. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءِ بَعْدَ الْعَصْر.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

٤٩٤ \_ عَنْ جَابِرٍ رَهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَحُامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ. فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ (١).

# بَابُّ: لَمْ يَعِبُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

٤٩٥ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ضَيْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم.

# بَابُ قَوۡلِ النَّبِيِّ ﷺ: «ذَهَبَ الْمُفۡطِرُونَ بِالأَجۡرِ»\*

**٤٩٦** ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ عَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَكْثَرُنَا ظِلَّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ (٢)، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ، وَامْتَهَنُوا، وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ.

# بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ

الأُسلَمِيَّ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّفَرِ؟ \_ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ \_، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَطُنْ السِّفَرِ؟ \_ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ \_، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَطُنْ السَّفَرِ؟ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيث: عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى =

#### بَابُ: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟

#### بَابٌ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

899 \_ عَنْ عَائِشَة إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

٠٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ (١) قَالَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ (١) قَالَ:
 نَعَمْ؛ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى (٢).

# بَابٌ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾

٥٠١ عنْ سَلَمَةً وَ اللّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَ لَكُمْ اللّهِ عَنْ سَلَمَةً وَ وَاللّهِ عَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَنْهَا.
 اللّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

(وَفِي حَدِيثِ عَطَاءِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَهِيُ يَقْرَأُ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ ﴾ يُطَوَّقُونَهُ ﴿فِذِينَ مُ اللَّذِينَ ﴾ يُطَوَّقُونَهُ ﴿فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَهِي اللهِ الْمُسْتُ بِمَنْسُوخَةٍ:

الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَرَاثِتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمَّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَة هَ إِنْهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ،
 وَإِنَّهَا مَا تَتْ؟ قَالَ: فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ.

هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا).

## بَابُ فَضُلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٥٠٢ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ضَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

### بَابٌ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

٥٠٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا الْجَاهِلِيَّةِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَةَ ـ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصِيامِهِ، حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. وَفِي رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ يَوْمًا رُوايَةٍ: فَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَا اللهِ لَا يَحْوِهِ، وَفِيهِ: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوافِقَ صَوْمَهُ.

وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ ﴿ اللهُ عَلَيْكُمْ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ...

١٠٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتُ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا - يَعْنِي عَاشُورَاءَ -، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ (١)، وَهُو يَوْمٌ نَجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ. فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ. فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِه (١).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ظَيْنَهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا (٢).

••• - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ. يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ (٣).

المُعُوّدِ وَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ وَإِنْ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُ وَعَلِيْ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَيْتِمَ مُقْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَيَصُمْ. قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ فَلِيصُمْ. قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

#### بَابُ صَوْم شَعْبَانَ

٧٠٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اسْتَكْمَلَ لَا يُفُولُ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ (٤)، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ (٥).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمَ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ إِلَهُ : (ما كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ،

# بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

٥٠٨ - عَنْ عِمْرَانَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ وَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟ وَعِمْرَانُ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

### بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

٩٠٥ - عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ وَ إِنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ
 عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ عَلَيْةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ
 بِصَائِم. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ.

# بَابٌ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

راه ـ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهُ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامٍ هَذَينِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وأَمَّا الآخَرُ فيومٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ. أَعَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ اللهِ النَّاسُ! إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعُولِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ). قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ أَنِي طَالِبٍ وَ الْمَثَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ مَا لَيْهُ اللَّهُ عُبَيْدٍ: ثُمَّ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَاللهُ مُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَاللهُ مَا فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَاللهُ مُ اللَّهُ عَلَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَاللهُ مُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ مَا عَلِيٍ وَمُنْ أَبِي طَالِبٍ وَاللهُ اللهِ الْمَعْمَالَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ مَا عَلِي أَنْ يَرْجِع فَقَدْ أَوْنُتُ لَكُى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ مَا عَلِي أَنِي اللْهُ عُلِي اللَّهُ اللْهُ الْمَالِلِي فَلَالِهُ اللهَالِي فَلَالُهُ الْهِ الْمَالِي الْمُعْلِقِ الْمَالِي الْمُعْمَالَ اللهَ الْمُعْتَقِيْمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِى الْمُعْمَالِهُ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ؛ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾، لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ.

# بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ)(١).

#### بَابُ صَوْم يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: لَا يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ (٢).

(وَفِي حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ﴿ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَأَفْطِرِي).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: لَا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

# بَابُ حَقِّ الأَهْلِ فِي الصَّوْمِ

٥١٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ إِنَّهِ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، وَصَارَتِ الوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ - فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي وَلَا تَنَامُ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتِ النَّفْسُ \_ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ؛ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا(١). قَالَ: إِنِّي لأَقْوَى لِذَلِكَ. قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ ﷺ (٢٠). قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، ولَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى. قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ. مَرَّتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَيْفَ تَصُومُ؟ قَالَ: كُلَّ يَوْم. قَالَ: وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ قَالَ: كُلَّ لَيْلَةٍ. قَالَ: صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فإنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِها، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرَ كُلِّهِ \_، وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي كُلِّ سَبْع لَيَالٍ مَرَّةً. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا تَزِدْ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي ثَلَاثٍ)(٣). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ. (فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ؛ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتُوكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيَ ﷺ عَلَيْهِ).

# بَابٌ: أَحَبُّ الصِّيامِ إِلَى اللهِ صِيامٌ دَاوُدَ

الله عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ لَكُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

#### كِتَابُ الاعْتِكَافِ

#### بَابٌ: مَتَى يَدُخُلُ الْمُغَتَكَفَ؟\*

### بَابُ الْإِعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ\*

العَشْرَ الأُولَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي الْعَشْرَ الأُولَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ). فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ). فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ). فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِي ﷺ فَلْيَرْجِعْ؛ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَة رَمَضَانَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِي ﷺ فَلْيَرْجِعْ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِي الْقَدْرِ، وَإِنِّي نُسِيتُهَا، وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي وِتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِي الشَّكِ السَّمَاءِ شَيْعًا، فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِي ﷺ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ السَّمَاءِ شَيْعًا، فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِي ﷺ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْعًا، فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِي ﷺ عَلَيْهُ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الْمُشْحِدِ جَرِيدَ النَّبِي عَلَيْهُ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ

الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ، تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ (١٠).

#### بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأُوَاخِرِ

النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ اللهُ عَلَيْهُ: وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ).

### بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

٥١٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ فَإِنَّا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مَئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ (٢).

#### بَابُ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوتْرِ مِنَ الْعَشْرِ

الْعَشْرِ عَائِشَةَ وَإِنَّا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. [وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الوِثْرِ مِنْهَا] (٣).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسِ وَ اللهِ : أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَنْسِيتُهَا، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ. قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِّمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي (الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ)(۱)، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: - وَفِي رِوَايَةٍ: أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ -، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: العَشْرِ الأَوَاخِرِ (٢).

# بَابُ رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلاحِي النَّاسِ

٣٠٠ - (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ اللهِ عَلَيْ خَرَجُ اللهِ عَلَيْ خَرَجْتُ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي خَرَجْتُ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي خَرَجْتُ الْحُيرِكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ؛ فَرُفِعَتْ (١)(٥)، (وَعَسَى أَنْ لَحُيرِكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ؛ فَرُفِعَتْ (١)(٥)، (وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ)، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْع، وَالتَّسْع، وَالْخَمْسِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى. وَفِي رَوَايَةٍ: فِي تِسْعِ يَمْضِينَ (٦).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: السَّبعِ الْأُوَلِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِّمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ؛ فَنُسِّيتُهَا.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي؛ فَنُسِّيتُهَا.

<sup>(</sup>٦) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقِيهِ: قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدِ! إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ: أَجَلْ، نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ، وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ.

#### كِتَابُ الْمَجِّ

### بَابُ الاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٥٢١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا النَّبِيِّ عَلِيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ (١): دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاتِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

### بَابُ فَضُلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ \*

٥٢٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

٥٢٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِعَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَجَّ هَذَا النَّهِ ﷺ: مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَأَذَنُّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ﴾

٥٧٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ رَهْظٍ يُعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الْتَبِي أَمَّرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ؛ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ.

الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْمَسِ يَحْتَسِبُونَ عَلَى الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ النَّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ النَّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ النَّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا.

#### بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ

٥٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يَحِلُ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَفِي اللهُ : يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَيَّامٍ.

٣٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ المُلْمُلْ

# بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

٥٢٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَىٰ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ افْضُلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَضِيئَةٌ)، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا)، وَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَىٰ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِ الآخِرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِ الآخِرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً (مِنْ جُهَيْنَةَ) قَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُ

عَنْهَا؟ (١) قَالَ: نَعَمْ. (وَفي رِوَايَةٍ: أَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّها...).

### بَابُ فَرُضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْغُمْرَةِ

الْحُلَيْفَةِ، وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة، وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، ولاَهْلِ انْجَدِ الْحُلَيْفَةِ، وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، ولاَهْلِ نَجْدِ الْحُلَيْفَةِ، وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، ولاَهْلِ نَجْدِ قَرْنًا (٢): فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ عَيْدِ الْعُمْرَة، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ \_، حَتَّى إِنَّ أَهْلِ مَكَّة يُهِلُونَ مِنْهَا.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ ذُكِر لَهُ الْعِرَاقُ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ ﴿ فَاللَهُ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ).

# بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْهَا ؟ .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: وَقَالَ...

وَفِي حَدِيثِ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ ـ أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ـ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الاَخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ.

# بَابُ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ

٥٣١ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيْنَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلِحْيَتِهِ \_ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

### بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

وَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: (١) مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ (٢).

# بَابُ مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

٣٣٥ ـ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عُمَنِ! رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا! قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ مِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا الأَرْكَانُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَهُمْ يَكُلُ النِّيمَانِييْنِ. وَأَمَّا النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا وَأَمَّا النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا وَأَمَّا اللهِ عَلَيْهُ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا وَأَمَّا اللهِ عَلَيْهُ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا وَأَمَّا اللهِ عَلَيْهِ يَكُمْ بُعُ بِهَا؛ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصَّفْرَةُ: فَإِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَهُا وَلَيْ الْمُعْرَادُ وَاللهِ عَلَيْ يَهُا وَلَيْكُ لَا الْمُعْرَادُ وَاللهِ عَلَيْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَهُا؛ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُعَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلَالُ: فَإِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعْمُ بِهَا؛ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُعَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلَالُ: فَإِنِي لَنْ أَرْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يُهِلُ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكُذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا؟.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: بَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا. وَفِي رَوَايَةٍ: رَكْعَتَيْن.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهُ اللهُ أَخْرَجَ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا نَعْلَا النَّبِيِّ ﷺ).

# بَابُ التَّحْمِيدِ والتَّسْبِيحِ والتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْد الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

وَايَةٍ: (بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَضَّ النَّبِيَ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ (١). وَفِي رِوَايَةٍ: (بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّر)، ثُمَّ أَهَلَّ.

#### بَابُ التَّلْبِيَةِ

٥٣٥ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا اللهِ ﷺ : لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك، لَا اللَّهُمَّ لَبَيْك، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك، لَا شَرِيك لَك لَبَيْك، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَك وَالْمُلْك، لَا شَرِيك لَك (٢)(٣).

# بَابٌ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِخْرَام

٣٦٥ ـ عَنْ حَفْصَةَ فَيْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةِ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ مَانُ النَّبِيِّ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ أَمَرَ أَرُواجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع، فَقَالَتْ حَفْصَةُ...

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَالَ نافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ يَهِا يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ يُهِلُّ بِهِنَّ عُمَرُ ﴿ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَهَا قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. مَلَكَ، مَلَكُهُ وَمَا مَلَكَ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ. قالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُلَبِّدًا. وَفِي رِوَايَةٍ: يُهِلُّ مُلَبِّدًا).

# بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ

٥٣٧ \_ عَنْ أَبِي شِهَابِ قَالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ (بِثَلَاثَةِ)(١) أَيَّام، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً. فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلْهَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ ضَيًّا)، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَن وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ \_، فَقَالَ لَهُمْ: أُحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً (٢). فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: نَنْطَلِقُ إِلَى (مِنىً) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَرَفَةَ ـ وَذَكُرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ! فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ ـ، فَقَالَ: ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ . ، افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ \_، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. فَفَعَلُوا. وَفِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: بأَرْبَعَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قَالُوا: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ.

رِوَايَةٍ: فَحَلَلْنَا، وَسَمِعْنَا، وَأَطَعْنَا (١). وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم وَ النَّبِيَ عَلَيْ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ جُعْشُم وَ النَّبِيَ عَلَيْ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ (٢): لَا، بَلْ لِلأَبَدِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَاءَ عَلِيُ بْنُ خَاصَةً يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِنْ لِلأَبَدِ مِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

# بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥٣٨ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْبِهِ مَا شَاءَ (٣)(٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الأَبْطَحِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَبْطَحِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَلَيْقِر كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدةً فِي الأُخْرَى، وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحُجْ. مَرَّتَيْن.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ كَانَ يُسلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ، فَتُرِكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
يَنْهَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ
رُسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ
الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَأَيتُوا نِكَاحَ هَذِهِ
النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلِ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ:
فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ أَتَمُ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُ لِعُمْرَتِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ:
مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ عَلَيْهِ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ﴿ يَهِ الْمُنْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً. وَفِي =

٥٣٩ \_ (عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ) قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا ﷺ،
 وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٍّ أَهَلَّ بِهِمَا:
 لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بِنَحْوِهِ (١).

# بَابٌ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَإِهْلَالِهِ

21 - عَنْ أَبِي مُوسَى وَ إِلنَّهُ قَالَ: بَعَنَنِي النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى قَوْم بِالْيَمَنِ، فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ عَلَيْ. قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ: أَحْسَنْتَ ـ، هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ: لَا. فَأَمَرَنِي قَالَ: بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَطْفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي ـ أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي ـ، فَقَدِمَ عُمَرُ وَ إِنَهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكُتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ: قَالَ اللهُ: ﴿وَأَنِتُوا لَلْمَجُ وَالْمُرَوَ لِلهُ ﴿ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَةِ النَّبِي عَلَيْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ الْهَدْيَ (٢).

وَوَايَةٍ: لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً. يَمْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ ﷺ كَلِمَةً، ثُمَّ قَالَ عَلِيٍّ: فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَانِفِينَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ.

### بَابُ الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ؛ (مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ)، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ؛ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ -، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا الْعُمْرَةِ. - وَفِي رِوَايَةٍ: وَسَعْيًا وَاحِدًا، حَتَّى حَلَّ مِنْهُما جَمِيعًا -، وَرَأَى أَنَّ وَاحِدًا - وَفِي رِوَايَةٍ: وَسَعْيًا وَاحِدًا، حَتَّى حَلَّ مِنْهُما جَمِيعًا -، وَرَأَى أَنَّ فَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى. (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ سَالِمِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْحَجِّ فَلَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ فَيْ وَالِكَ مُحْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى. (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ سَالِمِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ فَيْ فَلَ الْمَرُوةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا).

#### بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

وَيُو اللهِ عَلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى اللهُمْرَةِ إِلَى الْحُجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ الْمَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُمْ مَنْ اللهُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ اللهَ اللهِ عَلَى اللهُمْ مَنْ اللهُمْ مَنْ اللهُمْ مَنْ اللهُمْ مَنْ اللهُمْ مَنْ اللهُمْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُمْ مَنْ اللهُمْ مَنْ اللهُمْ مَنْ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُمْ مَنْ اللهُمْ اللهُمْ مَنْ اللهُمْ مَنْ اللهُمْ مَنْ اللهُمْ اللهِ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ مَنْ اللهِ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَهَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا.

بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَلَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَسْعَى فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَسْعَى فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطُوافٍ - وَفِي رَوَايَةٍ: يَسْعَى فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ مَعْنَ النَّم يَكُلُ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَنَعَرَ مَثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ.

### بَابُّ: كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ؟

286 ـ عَنْ عَائِشَةَ وَهُمَّا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحَجَّةِ، فَقَالَ لَنَا: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّةٍ وعُمْرَةٍ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّةٍ وعُمْرَةٍ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّةٍ وعُمْرَةٍ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الحَجَّ والعُمْرَة لَمْ يَحلُّوا حتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ـ وَكُنْتُ مِمَّنُ الْمَلَّ بِعَمْرةٍ (١) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِصْتُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَحَلَ اللهِ عَلْيُ رَمُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْدَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ: وَمَا شَأَنُكِ؟ قُلْتُ: لَا أَصَلِي. قَوْلَكَ لأَصْدِيلِكِ عَلْمَ أَنْتِ الْمُرَأَةُ مِنْ بَنَاتِ آذَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ قَالًا: فَلَا يَضِيرُكِ؟ إِنَّمَا أَنْتِ الْمُرَأَةُ مِنْ بَنَاتِ آذَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ قَلْكِ وَلَيْقٍ: فَافْعَلِي مَا عَلَيْهِ مَا يَقِي رِوَايَةٍ: فَافْعَلِي مَا عَلَيْهِ مَا يَقِي رَوَايَةٍ: فَافْعَلِي مَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارِ! قَالَ: أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟!.

يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُري -، فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ارْفُضِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَفَعَلْتُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْم بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ \_ وَفِي رِوايَةٍ: نَحَرَ - النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْواجِهِ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ(١)، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي، وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ. قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّي، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا(٢). وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْل، فَقَالَ: فَرَغْتُمَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمْن طَافَ بِالْبَيْتِ(٣) قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْح، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا صَوْمٌ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ ظَيْهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجِّ؟ (٤)...

٥٤٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّهُمْ اللَّهِ عَلَيْ خَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي لأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، أَنْعَسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ، حَتَّى جِثْنَا إِلَى التَّنْعِيم.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَاقًا وَاحِدًا: طَوَافَهُ الأَوَّلَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا سَهْلًا، إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ.

الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ (١٠).

## بَابٌ: يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

وَهُوَ النّبِيْ النّبِيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى النّبِي اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

## بَابُ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

الْمُحْرِمُ مِنَ الثّيابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُص، وَلَا الْعَمَائِم، ولَا الْمُحْرِمُ مِنَ الثّيابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُص، وَلَا الْعَمَائِم، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا الْبَرَانِس، وَلَا الْخِفَاف، إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ ولَا الْوَرْسُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## بَابُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

٥٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ.
 لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ.

# بَابُّ: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلُ

وَحْشِيًّا وَهُو بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ:
 إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكِ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ.

## بَابُّ: إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكلَهُ

مَعُهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً رَهُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً رَهُمْ، فَقَالَ: خُلُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَةً تَتَى نَلْتَقِيَ. فَأَخَدُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُ وَحْسٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةً قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمُ وَغَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا، فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ، فَلَمَّا أَتُوا لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ، فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمُنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمُنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةً لَمْ رَسُولَ اللهِ عَنَادَةً بَا مُعْرَمُونَ؟ يُحْرِمُ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، يُحْرِمُ وَخُشٍ، فَوَعَرَمُ مَنْهُ أَبُو قَتَادَةً لَمْ فَتَادَةً اللهِ قَتَادَةً اللهُ وَتَادَةً اللهُ وَتَادَةً اللهُ وَتَادَةً اللهُ وَتَادَةً اللهُ وَتَادَةً اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْكُمُوهُ اللهُ وَقَادَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَادَةً الْعَصْدَا وَالَا اللّهِ اللهُ اللهُ

## بَابٌ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

اه م عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي (١) الْحَرَمِ (٢): الْغُرَابُ (٣)، وَالْحِدْأَةُ، وَالْعَقْرَبُ (٤)، وَالْحِدْأَةُ، وَالْعَقْرَبُ (٤)، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُناحَ عَلَيْهِ.

## بَابُ الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

٥٥٢ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسُورَ بْنَ مَحْرَمَةَ وَقَالَ الْمُحْرِمُ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ الْمُحْرِمُ وَأَسَهُ. وَقَالَ الْمُحْرِمُ وَأَسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُحْرِمُ وَأَسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَهُنَهُ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَهُنَهُ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَغْسِلُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَغْسِلُ وَلُسَلَى إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بَنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَغْسِلُ وَلُسَلَى إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بَيْ يَعْسِلُ عَلَى النَّوْبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَى بَدَا لِي وَلَسَلَ يَصُبُ عَلَى وَلُهِ بَيْ يَعْلُ وَلُهُ مَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ وَعَلَى وَلُهِ مَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ وَيَقِي يَقْعَلُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: الْحِلِّ وَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: وَفِي الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: الْأَبْقَعُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ بَدَلَهَا: الْحَيَّةُ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْمِسْوَرُ: لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا.

## بَابُ الْحَلْقِ مِنَ الأَذَى

## بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِي ﷺ وَسِدْرٍ، بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ \_، وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ اللهِ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا. وَفِي رِوَايَةٍ: مُلَبِّدًا.

## بَابُ الِاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

وه - عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ كَبِيتُ بِذِي طُوَى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصَّبْحَ، وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا قَدِمَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِحْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ النَّبِيَّ عَلِيهِ وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا وَجْهَهُ.

## بَابُ: مِنْ أَيْنَ يَدُخُلَ مَكَّةَ؟

وَمَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَمَرَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللّٰهَ اللهِ اللهِ عَلَى اللّٰهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

## بَابُ: مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ ؟

٧٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ - وَفِي رِوَايَةٍ:
 رِوَايَةٍ: عَامَ الْفَتْحِ - دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ:
 دَخَلَ مِنْ كَذَاءٍ، (وَخَرَجَ مِنْ كُدًى).

#### بَابُ تَوْرِيثِ دُورٍ مَكَّةَ وبَيْعِهَا وَشِرَائِها

٥٥٨ ـ عَنْ أُسَامَةَ وَهِلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُو وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلا عَلِيٌ وَلَيْ شَيْنًا؛ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. (فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَيْ مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. (فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَيْ يَقُولُ: لا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأُولُونَ قَوْلَ اللهِ يَقُولُ: لا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأُولُونَ قَوْلَ اللهِ تَسْعَالًى عَلَيْهُمْ أَوْلِيَةً وَهُمَا عَلَيْهِمْ فَيْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَذِينَ ءَامَوُا أَوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاةً بَعْضِ ﴾).

#### بَابُ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ؟

٥٩٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ،
 فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ (١). فَأَمَرَهُمُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ.

النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. وَفِي يَمْنَعُهُ أَنْ يَامُرُهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. وَفِي رَوَايَةٍ: إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُ عَلَيْهِ بِالْبَيْتِ (وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ وُوَايَةٍ: إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُ عَلَيْهِ بِالْبَيْتِ (وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) لِيُرِي الْمُشْرِكِينَ قُوْتَهُ (۱).

## بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَوُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَّهُمْ؟ هَوُلاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا!. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي الطُّلْقَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ فَلاَثَةَ أَطْوَافِ وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافِ؛ أَسُنَةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَةٌ! قَالَ: فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةً، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُرَالِ. وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةً قَوْمَ حَسَدٍ -. قَالَ: فَأَمَرُهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرُمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبُعًا. قَالَ: يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُرَالِ. وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةً قَوْمَ حَسَدٍ -. قَالَ: فَأَمْرُهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرُمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبُعًا. قَالَ: قَدْمُكُ أَنُ يَعُوفُوا بِالنَّيْقِ مَنَ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا، أَسُنَةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرُعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ؟ قَالَ: عَلَا الطَّعْلُ وَكَذَبُوا؟ قَلَلَ: وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ فَلْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَا النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَا النَّاسُ بَنْ يَلَيْهِ وَكِبَ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّاسُ لَا يُدُونَ عَلَيْهُ وَلَا يُكْمُرُونَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالْتَزَمَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا.

## بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكُنيَنِ الْيَمَانِيَيْنِ\*

وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللهُ عَمَرَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللهُ عَمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي لِيكُونَ اللهُ عَنِ السَّلِلَمِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ أَيْسَرَ لاسْتِلَامِهِ). (وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ خُطِلْتُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ).

## بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

٥٦٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: طَافَ النَّبِيُ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى الرُّكْنِ عَلَى الرُّكْنِ عَلَى الرُّكْنِ عَلَى الرُّكْنِ بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (٢). (وَفِي رِوَايَةٍ: كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ) (٣).

# بَابٌ مَن صَلَّى رَكْعَتَي الطُّوافِ خَارِجًا مِن الْمَسْجِدِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُهُ يَسْتَلِمُ بِيَدِهِ وَيُقَبِّلُ بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الطُّلْفَيْلِ ﴿ مِنْ الْمُعْجَنَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِر ﷺ قَالَ: طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوةِ لِيَرَاهُ
 النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

وَفِي حَدِيثِ عَاثِشَةَ ﴿ إِنَّهَا: كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ.

### بَابٌ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

276 - عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَالَّ وَتَعَالَى: ﴿ وَالَّا النَّبِي عَلَيْهِ وَأَنَا اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَالَّا السِّفًا وَالْمَرُوةَ مِن مَعَاهِ السِّنِ السِّفِ السِّنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَالَّا السِّمَا ﴾ فَلَا شُعَابِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَكَ بِهِمَا ﴾ فَلَا أَنْ لَا يَطَوقَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلّا! لَوْ كَانَتْ كَمَا أَرْرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَوقَ بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي تَقُولُ كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوقُونَ بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ الطَّوافُوا بَيْنَ السَّفَا وَالْمَرْوَةِ (١)، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ الطَّوافُوا بَيْنَ السَّفَا وَالْمَرُوقَ (١)، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ الْمُولُونَ لِمَنَاةً وَالْمَرُوقَ فَي بِهِمَا ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ فَمَنْ حَجَّ الْبِيْتَ أَوِ الطَّوَافَ بِينَهُمَا وَالْمَرُونَ اللهُ عَلَيْ الطَّوَافَ بِينَهُمَا وَلَيْ مُولَا عُمْرَتَهُ لَمْ يُطُفْ بَيْنَ اللّهُ عَلَى إِلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ السَّهَا وَالْمَرُوقِ . مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الطَّقَاقَ وَالْمَرُوقِ . مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ رَهِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللهُ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْوَفَ بِهِمَأْ ﴿.

### بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

٥٦٥ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُ ﷺ، فَأَخْبَرَتْنِي عَلِيْ النَّبِيْ الْبَيْتِ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ عَائِشَةُ ﴿ اللّٰهِ عَائِشَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللللللللللّٰهِ اللللللللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰهِ الللّٰهِ الللللللللّٰهِ الللل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الأنْصَارَ كَانُوا يُهلُّون لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافٌ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِينُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ.

لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَ الطَّوَافُ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمَرُ وَ الْكَانِهُ مِثْلُ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً.

#### بَابُ: مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟

٣٦٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ: صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

وَكُمْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ وَهُمْ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؛ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَيْنَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (وَسَأَلْنَا جَابِرَ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (وَسَأَلْنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَها حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ).

#### بَابُ الصَّلاةِ فِي الكَعْبَةِ

٥٦٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ (وَهُوَ مُوْدِثُ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ) (١) ، وَمَعَهُ بِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ، حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ: اثْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ (٢). فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ، فَفَتَحَ لَهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَلَى نَاقَةٍ لأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِينَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَتُعْطِينَهِ، أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي! قَالَ: فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ.

الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ وَأُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ، ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ، فَسَبَقْتُهُمْ (١)، فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَوَالَ نَصَلَّى بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمِ، وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ مَطْرَيْنِ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ سَطْرَيْنِ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ طَهْرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ الْبَيْتَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ. طَهْرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ الْبَيْتَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ. وَنَالِيْ وَبُهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ الْبَيْتَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ. وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى فِي وَجْهِ اللَّذِي صَلَّى فِيهِ وَعْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَلَى فِيهِ مَرْاءُ). (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ).

#### بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ

٣٦٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَة؟ قَالَ: لَا.

#### بَابٌ مَنْ كَبَّر فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

٧٠ - عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّا قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُ عَيِّ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكْعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ لَكَعْبَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ لَكَعْبَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ لَكَا النَّبِيَ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ إِنْ الْمَا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَاللهِ إِن وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِأَيْدِيهِمَا الأَزلَامُ، فَقَالَ: قَاتَلَهُمُ اللهُ! وَاللهِ إِن السَّقَسَمَا بِالأَزْلَامِ قَطُّ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ، وَصُورَةَ مَرْيَمَ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَرَقَيْتُ الدَّرَجَةَ، فَدَخَلْتُ البَيتَ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةَ ﴿ .

فَقَالَ: أَمَا لَهُمْ؟ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ).

## بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ

وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ وَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ وَ اللَّهُ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُعَلِّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُحَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

## بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْأَبْطَحِ

٧٧٥ ـ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَ الْعَصْرَ) قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ (وَالْعَصْرَ) يَوْمَ النَّهْرِ؟ قَالَ: يَوْمَ النَّهْرِ؟ قَالَ: يَوْمَ النَّهْرِ؟ قَالَ: بِمِنِّى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّهْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ).

## بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

٥٧٣ ـ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ مِنَ الْخُمْس، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟!.

٧٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَجِيُهُا قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ، فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ.

بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّ الْهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِينَ جَيْثُ أَفَىاضَ يُفِيضَوا مِنْ حَيْثُ أَفَىاضَ يُفِيضَوا مِنْ حَيْثُ أَفَىاضَ النَّاسُ ﴾.

## بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

٥٧٥ ـ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ عَرَاعَهُ ذَجْرًا شَدِيدًا، وَضَرْبًا، وَصَوْتًا لِلإبلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ،) النَّبِيُ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا، وَضَرْبًا، وَصَوْتًا لِلإبلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ،) وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ (فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ) (١٠). (وَفِي رَوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى السِّقَايَةِ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ وَ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَىٰ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ. وَهُوَ كَافَّ نَاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا ـ وَهُوَ مِنْ مِنْى ـ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِالْجَمْرَةُ. بِ الْجَمْرَةُ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ. كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ:
 انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ، فَلَوْلًا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ. فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.
 دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

## بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

٥٧٦ \_ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ الْعَنَقَ، وَشَولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُوَةً نَصَّ.

## بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

٧٧٥ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِيْ أَنَّهُ قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُؤْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبِغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمُؤْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبِغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمُغْرِبَ، ثُمَّ أَنِيمَتِ الْعِشَاءُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ وَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا (۱). وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ رَدِفَ الْفَصْلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ غَدَاةَ جَمْع (۲).

### بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعُ

٥٧٨ \_ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَوْدَاعِ الْمَوْدَاعِ الْمَوْدَافِي المُوْدَلِفَةِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ)، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، (وَلَا عَلَى إِنْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحُلُوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ حَلُوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَ عَبْدُ اللهِ ظَلَيْهُ اللهِ عَلَى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَ عَبْدُ اللهِ ظَلَّهُ اللهِ يَعَالَى. وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

## بَابُ: مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعِ؟

وَهِ وَهُ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النّبِيَ عَلَى صَلّى الْفَجْرَ صَلَّى الْفَجْرَ صَلَّا اللهِ عَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلُ مِيقَاتِهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ السَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء. قَالَ عَبْدُ السَّكَانِ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء. قَالَ عَبْدُ اللهِ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ وَقَفَ عَبْدُ اللهِ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الرَّحْمَنِ: أَفَولُهُ كَانَ أَسْرَعَ، أَمْ دَفْعُ أَفُولُهُ كَانَ أَسْرَعَ، أَمْ دَفْعُ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّة. فَمَا أَدْرِي: أَقَولُهُ كَانَ أَسْرَعَ، أَمْ دَفْعُ عُمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ (۱).

## بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

• ٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ عَنَىٰ قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ - وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً - فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَدَوَعُنَا بِدَفْعِهِ، فَلَانْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوح بِهِ (٢).

٥٨١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ وَإِنَّا أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعِ عِنْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ وَإِنَّا أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعِ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ الْقَمَرُ؟

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَنَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْع، فَقِيلَ: أَعْرَابِيُّ هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ.

قُلْت: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا. فَارْتَحَلْنَا، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ! مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ خَلَسْنَا! قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

٥٨٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِّي قَالَ: بَعَثَنِي - أَوْ قَدَّمَنِي - النَّبِيُ عَلِيْ فِي النَّبِي عَلِيْ فِي النَّقَلِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ (١).

مُ ٥٨٣ ـ عَنْ سَالِم قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَ اللهُ مُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنِّي لِصَلَاةِ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنِّي لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَيَ اللهِ عَلَيْهِ.

## بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ

٥٨٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ أَرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

#### بَابُ: يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

٥٨٥ ـ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (٢): السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ (٣). قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ (٤) فَقَالَ: حَدَّثَنِي النِّي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: أَلِّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا تَقُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فَسَبَّهُ.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنىً عَنْ يَمِينِهِ -، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ.

#### بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ

٥٨٦ ـ عَنْ جَابِرٍ رَهِي اللَّهُ (مُعَلِّقًا) قَالَ: رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ<sup>(١)</sup>.

(وَفِي حَدِيثِ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَبَّى: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا).

#### بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإخْلَالِ

٥٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ.
 وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَهُمْ بِنَحْوِهِ بِلَفْظِ: ارْحَمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَف، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأَسَامَةُ، أَخَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَالآخَرُ رَافِعٌ ثُوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ.

## بَابٌ حَلْقِ النَّبِيِّ ﷺ

مَهُ عَنْ أَنَسٍ وَ إِنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ (١) كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ (٢). (وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ، أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ لِعَبِيدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ، أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنْسٍ. فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

#### بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»\*

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: [زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ!] (٥) قَالَ: لَا حَرَجَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ! فَقَالَ: لَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا رَمَى وَنَحَرَ والْحَجَّامُ جَالِسٌ، قَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ
 ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ـ، فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ قَالَ: احْلِقِ الشَّقُ الآخَرَ.
 فَقَالَ: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةً؟ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَةٍ: حَلَقْتُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَثِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضِ وَأَشْبَاهِهَا . . .

<sup>(</sup>٥) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرٍو ر اللهِ بِنَحْوِهِ.

حَرَجَ). وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيم وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ.

#### بَابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

• • • • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، (ثُمَّ يَقِيلُ)، ثُمَّ يَأْتِي مِنَّى - يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ - (١).

#### بَابُ مَنْ بَعَثَ الهَدْيَ وقَلَّدَهُ وَهُوَ حَلَالٌ \*

وَاسْعَرَهَا لِهُ عَتَى نُحِرَ الْهَدِيُ الْمَانِ اللهِ عَلَى مَلْ اللهِ عَلَى الْحَاجِ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ (٢). قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ (٢). قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ اللهُ عَلَى الْحَاجِ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

#### بَابُ زُكُوبِ البُّدَنِ

٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ارْكَبْهَا؛ وَيْلَك! فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَّى.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: وَقَد بَعَثتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا (يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ)، وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا (أَيُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ)،

## بَابُ نَحْرِ الإبِلِ مُقَيَّدَةً

وَ وَيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَا اللهُ عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَلَى مَحَمَّدٍ عَلَى اللهُ عَدْنَاهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً؛ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْقٍ.

## بَابُ: يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدَي

٩٤ - عَنْ عَلِيٍّ ضَائِهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَیْ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا: لُحُومَهَا، وَجُلُودَهَا، وَجِلَالَهَا (٢)، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا (٣).
 (وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ضَائِهُ: نَحَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدُنٍ قِيَامًا).

### بَابٌ مَحِلِّ الْهَدْي\*

••• عنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ طَافَ بِالْبَيْتِ (٤) فَقَدْ حَلَّ. فَقُدْتُ: مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ مَعِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾، وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَ مَعِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾، وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِ عَلَيْهُ أَلْ وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنْ مَعَالَى عَلَيْهِ أَنْ مَعَلَّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ! قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ (٥).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هُ وَسَئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَشَا يَقُولُ: ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي الْمَسَاكِينَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ: حَاجٌ وَلَا غَيْرُ حَاجٌ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ فِي رَوَايَةٍ: فِيلَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِلَهُمَّا: مَا هَذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ =

#### بَابُ الْمُحَصَّب

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

ومن الْغَدِ يَوْمَ النَّبِيُ عَلَيْ (مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّبِيُ عَلَيْ (مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ) وَهُوَ بِمِنَى: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ - بِحَيْفِ النَّحْرِ) وَهُوَ بِمِنَى: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ - بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ. يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ تَعَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ - قُرُيشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ الْمُطَلِّدِ . أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَ عَلَيْدٍ.

# بَابُ: هَلَ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى؟

٩٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ الْعَبَّاسَ ﴿ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَ ﷺ لِيَبِيتَ لِيَبِيتَ لِيَبِيتَ
 بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

### بَابُ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ

٩٩٥ ـ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ رَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ.

## بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضٌ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

٠٠٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَائِشَةَ وَنْتَ خُيَيِّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ

<sup>=</sup> بِالنَّاسِ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: الطَّوَافُ عُمْرَةٌ؟ \_، فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيُّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمْتُمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ.

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: - وَفِي رِوَايَةٍ: عَفْرَى حَلْقَى! - أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ اللهِ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَلْتَنْفِرْ.

## بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

٢٠١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَيْ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ
 بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ<sup>(١)</sup>.

## بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ\*

الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَا الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحة رَابِعَةٍ مُهِلِينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا النَّبِيُ عَلَيْ وَأَسْحَابُهُ صَبِيحة رَابِعةٍ مُهِلِينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلَّ كُلُّهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ كُلُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ كُلُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ كُلُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ كُلُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا الْأَرْدِيةِ وَالْأُرْدِ تُلْبَسُ إِلْالْمَرِعُونَ اللَّهُ مِنْ عَرَفَةً عَلَى الْجِلْدِ. . . . ، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَةً عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُو مُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةً).

#### بَابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

٦٠٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لَأَمْ سِنَانِ الأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟ قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ - تَعْنِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْلِهِ بِالْبَيْتِ.

زَوْجَهَا \_، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ، حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ: حَجَّةً مَعِي.

#### بَابُ: كُم اغْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟

١٠٤ ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللّٰهِ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.

حَدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَيْ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً عَلَيْ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَيْ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً عَلَىٰ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاةَ الضَّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ! يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ! يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ! يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ أَلْ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ وَالْتُ عُمْرَاتٍ عُمْرَاتٍ وَهُو يَوَايَةٍ: سَلًا ابْنُ عُمَرَ عَلْمَ وَلَا إِلَا عُمْرَةً قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ عِكْرَمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَ ابْنُ عُمْرَ عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَ: لَا قَلْتُ اللّهُ عَمْرُ؟ قَالَ: لَا قَلْتُ اللّهُ عَمْرُ؟ قَالَ: لَا . قُلْتُ الْمُعْرَادَ قَالَ: لَا . قُلْتُ الْشَعْرَ قَالَ: لَا . قُلْتُ الْمُعْرَادِ قَالَ: لَا . قُلْتُ الْمُعْمَرُ؟ قَالَ: لَا . قَلْتُ الْمُنْ الْلَاتُ عَلَى الْمُالِقُولُ الْمُولِقِ قَالَ: لَا إِخَالُهُ ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ لَا، وَلَا نَعَم، سَكَتَ.

### بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِخْلَالِ

٦٠٦ ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ ضَلِيْهِ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصِ (١).

## بَابُ: أَجُرُ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

٦٠٧ \_ عَنْ عَائِشَة ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

# بَابٌ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ

٦٠٨ ـ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ هَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ هَا الْغَوْدِ ـ يَقُولُ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ـ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: الْغَوْدِ ـ يَقُولُ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدِ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شُرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ (وَفِي شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ (وَفِي رُوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ)، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَهُزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

# بَابُ التَّعْرِيسِ وَالصَّلَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ \*

٩٠٩ ـ عَنْ نافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَا لَهُ وَلَيْهِ أَنَا وَلَهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَا خَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ ـ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصِ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: قُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُبَّةً عَلَيْكَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ
 حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَبَتْ.

• 11 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﷺ أُرِي وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاء مُبَارَكَةٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ مُؤْسَلِي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّي فَيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّي فِي يَلْكَ الأَمْكِنَةِ).

(وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ).

#### بَابُ فَضُلِ الْحَرَم

آلاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ مَكَّة قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّة الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لاَّحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدِي؛ فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا أُخِلَتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدِي؛ فَلَا يُنفَرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (١)، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ يَخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ (١)، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ وَهِ إِلَّا الإِذْخِرَ؛ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ: إِلَّا الإِذْخِرَ؛ فَقَامَ أَنْ يُقِيدَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ وَهُهُ: إِلَّا الإِذْخِرَ؛ فَقَامَ أَنْ يُقِيدَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ وَلِهُ إِلَّا الإِذْخِرَ؛ فَقَامَ أَنْ يُقِيدَ. فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ: إِلَّا الإِذْخِرَ. فَقَامَ أَبُو شَاهِ وَلَا نَجْعَلُهُ لِقُبُودِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمُؤْمِولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْعَبَالُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَه اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٦١٢ ـ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ فَيْ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ؛ فَلَا يَحِلُّ لامْرِي يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا النَّاسُ؛ فَلَا يَحِلُّ لامْرِي يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَقُولُوا: فَنَ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَقِيلَ لَوْ اللهَ عَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَلَا أَنِ شُورٍ عَلَى الللهَ اللهُ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبًا شُرَيْحِ! لَا يُعِيلُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًا بِذَمِ، وَلَا فَارًا بِخَرْبَةِ.

## بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

71٣ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ (١) وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: اقْتُلُوهُ (٢).

#### بَابُ فَضُلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَيْهِ: وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنِ حُرَيْثِ ﴿ النَّاسَ وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. وَفِي رَوَايَةٍ: قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيهِ.

قَوْمُكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ. قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بابهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا،، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أَلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا وَبابًا أَلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا وَبابًا غَرْبِيًّا (٢)، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ (٣). (فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَلِيَا عَرْبِيًّا مَا الزُّبَيْرِ وَلِيَا عَلَى هَدْمِهِ). قَالَ يَزِيدُ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ، وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ (حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبلِ) (٤). وَفِي مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ (حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبلِ) (٤). وَفِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَلأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ
 بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ. فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُع.

<sup>(</sup>٤) وَلْمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ؛ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ، يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّنَهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، فَلَمّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! يُرِيدُ أَنْ يُجِرَّنَهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَمْلِ الشَّامِ، فَلَمّا مَلَو النَّاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَالَ ابْنُ عَبَّسِ عَلَى فِيهَا: فَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهِى مِنْهَا، وَتَدَعَ بَيْتَا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَى أَنْ اللهُ مَا النَّبِي عَلَى الْكَعْبَةِ وَالْمَ وَلَكُمْ الْعَبْوِي وَلَى النَّاسُ عَلَيْهَا، وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَلَى النَّاسُ عَلَى أَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، حَتَّى بَلْغُوا بِهِ يَنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، حَتَّى بَلَغُوا بِهِ يَنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، حَتَّى بَلَغُوا بِهِ يَنْ اللَّهُ وَبُو النَّاسُ أَنْ يَنْزُلَ بِأَوْلِ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابِعُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ لَيْهُ اللَّذِينِ فَيْ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْنَاسُ حَدِيثَ اللَّهُ مِنْ يَكُولُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ أَنْ النَّامَ حَدِيثَ النَّامِ وَلَا أَنْ النَّامَ حَدِيثَ النَّهِمُ عَلَى الْنَامِ وَلَا أَنْ النَّامَ عَلَى الْنَامِ وَلَا أَنْ النَّامُ وَبُولُ وَلَا أَنْ النَّامُ مِنْ عُلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِونَ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَاللَا الْمُعْرِعِ خَمْسُ أَذُوعُ وَلَى الْمَالُ الْمُؤْمِى عَلَى النَّامُ وَالَا النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَاللَا الْمُؤْمِ وَلَا أَلْ الْمُولُ اللَّهُ اللَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا الْمُعْرِعُ وَلَا الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ الْمُلِعِلُ الْمُؤْمِ وَاللَّالُ الْمُعْرَاءِ وَلَا اللَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا اللَّامُ ال

رِوَايَةٍ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ النَّاسُ! اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلَا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ عَبَّاسٍ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ، وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيمَ؛ فَإِنَّ عَبَّاسٍ. مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ، وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيمَ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ، فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ).

## بَابُ فَضُلِ الْمَدِينَةِ ودُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا بِالْبَرَكَةِ \*

مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدَّمَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدَّهَا وَصَاعِهَا، مِثْلَ<sup>(۱)</sup> مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِمَكَّةَ (٢)(٣).

الْيُوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ، وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ. قَالَ: فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ، وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَالآخَرُ يُخرَجُ مِنْهُ، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، يُخْرَجُ مِنْهُ، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسِّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَيُحْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي شَوْءٍ، أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَوْرَهُ، وَأَمًّا مَا وَادَ فِي طُولِهِ فَأَوْرَهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَوْرَهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَوْرَهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي مُن الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدًّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ. وَمُن الْحَدِيثُ: وَدِدْتُ أَنِي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: بِمِثْلَيْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ فَ اللهِ: وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أَنْ لَا يُعْرَاقَ فِيهَا دَمُّ، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَى النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ النَّمَرِ جَاؤُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

٦١٦ - عَنْ أَنَس وَ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ.

#### بَابُ حَرَم الْمَدِينَةِ

71٧ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ (١) . (وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى لِسَانِي. قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ! ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ) (٢).

مَا عَنْدَ اللهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ: مَا عَنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبِلِ. قَالَ: وَفِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ؛ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمً الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلُ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ (٣) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلُ. وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلَا عَدْلُ. وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلَا عَدْلُ. وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلَا قَالَمُهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلَا قَالَمُ وَالْمَلَاثِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلَا

مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدُّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ
 وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيْكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَوِنْيِهِ مَعْهُ. قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ عَضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا. وَقَالَ: الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَنْبُتُ أَخَدٌ عَلَى لأَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا \_ أَوْ شَهِيدًا \_ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمَّى.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: ومَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ...

عَدْلُ('). (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ! مَا عِنْدَنَا إلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إلَّا فَهْمًا يُعْظَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)(''.

# بَابُ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ عَنِ الْمَدِينَةِ\*

719 \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ ﷺ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ ﷺ وَقَالَتْ: يَا أَبَتِ، كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ضَيْ اللهُ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ: الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ ضَعَيْهُ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ؟ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ؟

- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ - وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ - قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَيْنَا الْمَدِينَةَ وَجُئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ)، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِحْهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَيْ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاء

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِلتَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ
 آوَى مُحُدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ.

ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةً \_ وَهِيَ الْجُحْفَةُ \_، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا).

#### بَابُ: لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلَا الدَّجَّالُ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ رَفِيْهِ: إِنْ شَاءَ اللهُ)(١).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رَبَّتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيح الدَّجَّالِ؛ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابِ، عَلَى كُلِّ بَابِ مَلَكَانِ).

### بَابُ: الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ؛ وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَايَعَهُ عَلَى الإَسْلَامِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي! فَأَبَى، ثَلَاثَ مِرَارٍ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ ـ، فَقَالَ: الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ؛ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيَّبُهَا.

وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ اللَّهُ : إِنَّهَا طَيْبَةُ (٢)؛ تَنْفِي الْخَبَثَ (وَفِي رِوَايَةٍ: الذُّنُوبَ) كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ الْمَسِيخُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَاثِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَهِ اللهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً.

# بَابُ إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

الْمَدِينَةِ أَحَدُ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْعُ فِي الْمَاءِ(١). الْمَدِينَةِ أَحَدُ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْعُ فِي الْمَاءِ(١).

## بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

٦٢٣ ـ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٦٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَوْلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَيْرِ مَاكَانَتْ، لَا يَعْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي - يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ - (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ) (٣) رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ - (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ) (٣) رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ - (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ) اللهِ عَنَى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَةَ الْوَدَاعِ خَرًا الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًا عَلَى وُجُوهِهِمَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: مَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: ثُمَّ يَخْرُجُ.

#### بَابُ فَضُلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

٦٢٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

بَابُ فَضُلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

٦٢٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَا النَّبِيَ ﷺ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ (١)(٢).

بَابٌ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الرَّحَالُ إلَّا الرِّحَالُ إلَّا اللَّهُ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةً ﴿ الْكَعْبَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ.

## كِتَابُ النِّكَاجِ

# بَابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُّوبَةَ

٦٢٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً .

## بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

7۲۹ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هَ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطِ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَسَأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، (فَلَمَّا أُخبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ اللَّيْلَ أَبَدًا وَكَذَا؟ أَبَدًا ('). فَجَاءَ اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا (وَاللهِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا (وَاللهِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا (وَاللهِ إِنِي لَكُمْ لِلّهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ)، لَكِنِي أَصُومُ وَأَنْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَوَاتُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَخِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي.

## بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

٩٣٠ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ.

## بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ

١٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَوْأَةُ لأَرْبَعِ:
 لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

### بَابُ تَزُوِيجِ الثَّيِّبَاتِ

٦٣٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ ـ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ـ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: بِكُرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَالَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟ \_ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيتَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ \_ أَوْ قَالَ: خَيْرًا \_. وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ، فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّكِمْ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا، فَقَالَ: صَنّف تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ: عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ. فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ ﷺ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُل حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِىَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيْ الْمَغْرِبَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: الْعَصْرَ \_، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَضَحِكَ، فَقَالَ: اثْتِ أَبَا بَكْر وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا. فَقَالَا: لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ: اسْمَعْ يَا عُمَرُ. فَقَالَ: أَلَا يَكُونُ؟ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ).

## بَابُ: لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

٦٣٣ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ مَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضُ مَا يَعْضُ مَا وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى (يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ) يَأْذُنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي بِنَحْوِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَومٍ أَخِيهِ.

## بَابُ: لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

٦٣٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْةِ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالُ: أَنْ تَسْكُتَ.
 قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

## بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

٦٣٥ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحَقُ الشُّرُوطِ أَنْ تُونُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

## بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

٦٣٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِتِّ سِتِّ الْمَدِينَة، (فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ)، فَوُعِكْتُ (٢)

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَلَيْهِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: شَهْرًا.

فَتَمرَّقَ شَعَرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةً، فَأَتَنْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيكِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، بِيكِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، (ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي)، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَاثِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَصَحَى، فَأَسْلَمْنَنِي إلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَثِذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (۱). وَفِي رِوَايَةٍ: ضَحَى، فَأَسْلَمْنَنِي إلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَثِذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (۱). وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

#### بَابُ اتِّخَاذِ السَّرَادِيِّ

١٣٧ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْ عُرْوَةً: وَلُعَبُهَا مَعَهَا.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا لَفْظُ مُسْلِمٍ: مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ.

فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا(١). قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةً! مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْم ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِي بِهِ. وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، \_ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ \_. قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى . وَفي رِوَايَةٍ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ، فَصُرِعَا جَمِيعًا، (فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ ضَطَّبُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ. فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا، فَرَكِبَا، (٢) وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ). (وَفِي رَوَايَةٍ: وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا. وَفِيهَا: ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنَّعُهَا لَهُ، وَتُهَيَّمُهَا وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: لَمْ نُضَوَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ:
 أَبْعَدَ اللهُ الْيَهُودِيَّةَ.

#### بَابُ الشِّغَار

 (۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنَتَهُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ (۱).

 وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ:

 وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ \_، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَنَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾

7٣٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا (٢): ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَحْرِّمُوا طَيِبَتِ مَا أَضًا اللهِ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَ اللهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَسَلَمَةَ عَلَىٰ: كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا؛ فَاسْتَمْتِعُوا (٣)(٤).

(وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَفِي اللَّهُ مُعَلَّقًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا، أَوْ يَتَتَارَكَا قَتَارَكَا. فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسُ عَامَّةً).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإَسْلَامِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَبْدُ اللهِ ضَلَّجُهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فَهُ قَالَ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَهُ ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فَهُ اللهِ ﷺ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُودٍ بْنِ حُرْيْثِ فَهُ اللهِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَهُ اللهِ عَنْهُ عَمْدُ وَلَيْهِ اللهِ الل

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةً وَ اللهِ عَلَيْهُ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

## بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا

مَتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ (١).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قَلَةٌ! \_ أَوْ نَحْوَهُ \_ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ).

## بَابٌ تَزُوِيجِ الْمُحْرِمِ

7٤١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنْ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقةٍ: فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ)، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ (٢).

### بَابُّ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَخَالَتِهَا.

### بَابُ: كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّج؟

مَعْ أَنَسٍ وَ إِنَّ النَّبِيَّ وَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَ النَّبِيَّ وَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: بَشَاشَةَ الْعُرْسِ -، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ هَا يَقُولُ لِفُلَانٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ! نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . . . ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَهْلًا يَا أَبْنَ عَبَّاسٍ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى. . .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَثْنِي مَيْمُونَةُ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ! أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ. فَرَبَحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ،

## بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزُويجِ

٦٤٤ - عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَ اللَّهُ عَلَى: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ)، فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا! فَقَالَ: وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي \_ قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ \_ فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءً، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُولِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. عَدَّدَهَا، فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِك؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ؛ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا ـ وَفِي رِوَايَةِ: زَوَّجْتُكَهَا ـ وَفِي رِوَايَةِ: زَوَّجْتُكَهَا ـ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>(١)</sup>.

### بَابُ: هَلَ لِلْمَراةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ؟

7٤٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ وَهُنَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟! فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ رُبِّى مَن نَشَآهُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمِّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ وَلُه تُعَالَى ؛ عَلَيْكَ ﴾ وَلُه تُعَالَى الله عَلَيْكَ ﴾ وَلُه تُعَالَى الله عَلَيْكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ وَلُه تُعَالَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكَ فَلْ الله عَلَيْكَ فَلْتُ مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَسْتَأُذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهُ الله عَلَيْكَ أَعْدُلُ لَلهُ الله عَلْكُ أَوْرُ عَلَيْكَ أَحَدًا . الله أَنْ وَلُولَ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لَا يَسُولَ اللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا .

(وَفِي حَدِيثِ أَنَس هِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا! وَاسَوْأَتَاهُ، وَاسَوْأَتَاهُ. قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ؛ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا).

## بَابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

7٤٦ \_ عَنْ أَنَسٍ رَقَّ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى فَيْءِ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ زَيْنَبُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ.

تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، نَزَلَتْ فِي شَأْذِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةً)(١).

(وَفِي حَدِيثِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ).

#### بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

الْقَوْمُ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ، وَإِنَّ النَّبِيَ عَيِي جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ النَّبِيُ عَيْ شَدِيدَ الْحَيَاءِ -، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِي عَيْ شَدِيدَ الْحَيَاءِ -، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْظَلَقُوا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِي عَيْ مَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللّهِ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا انْفَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيْدٍ: فَاذْكُرْهَا عَلَيً. قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي، حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكْرَهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي صَدْرِي، حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكْرُهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ! أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُكِ. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوامِرَ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَوَلَ الْقُوْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ.

لِعَائِشَةَ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): (كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا). ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ هَدِيَّةٌ؟ فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي. (فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ)، فَاتَّخَذَتْ عَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ (۱) فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إلَيْهِ (۱) فَانْطَلَقْتُ بِهَا إلَيْهِ، فَقَالَ لِي: ضَعْهَا. ثُمَّ أَمَرَنِي، فَقَالَ: ادْعُ لِي رِجَالًا \_ سَمَّاهُمْ \_، وَادْعُ لِي مَنْ ضَعْهَا. ثُمَّ أَمَرَنِي، فَقَالَ: ادْعُ لِي رِجَالًا \_ سَمَّاهُمْ \_، وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ. قَالَ: قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ عَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَوَالَ: اللهُ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ، وَلَيْتُولُ لَهُمُ: اذْكُرُوا السَّمَ اللهِ)، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلِ مِمَّا يَلِيهِ (۱).

### بَابُ حَقٍّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ

7٤٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (٣). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نافِعٍ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَقَالَتْ: قُلْ: بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم عَنْ أَبِي عُثْمانَ قَالَ: قُلْتُ لأَنسٍ ﴿ عَدَدَ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ.
 وَفِيهِ: قَالَ: يَا أَنَسُ، ارْفَعْ. قَالَ: فَرَفَعْتَ، فَمَا أَدْرِي حِينَ وضعْتُ كَانَ أَكْثَر أَمْ حِينَ رَفَعْتُ.
 رَفَعْتُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ)(١).

### بَابُ: مَنْ تَرَكَ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﷺ

7٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهُ (٢).

## بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

آخِدَهُمْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ اللهِ النَّبِيُ عَيَّةٍ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

## بَابٌ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ الآية

٢٥١ - عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمُ حَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمُ مَنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمُ حَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمُ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ الله

(وَفِي حَدِيثِ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ جاء مَرْفُوعاً، وَفِيهِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ
 في صِمَّامٍ وَاحِدٍ.

قَالَ: تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ مَضَى. وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَى شِنْتُمْ ﴾، قَالَ: يَأْتِيهَا فِي).

## بَابُ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَرْجِعَ (١).

### بَابُ سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

٦٥٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَملًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.

#### بَابُ الْعَزُٰلِ

٢٥٤ ـ عَنْ جَابِرٍ وَ إِلَيْهِ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْ وَالْقُرْآنُ
 يَنْزِلُ<sup>(۲)</sup>.

مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَلَيْهُ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ ولَا يَحْمِلْنَ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى
 عَلَيْهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيً اللهِ فَلَمْ يَنْهَنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْتًا يُنْهَى عَنْهُ
 لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (١)(٢).

### بَابُّ: إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

707 - عَنْ أَنَسٍ وَ إِلَى السَّنَةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِحْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا الْبَحْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا (وَقَسَمَ)، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِحْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا (ثُمَّ قَسَمَ). قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

### بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا

70٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَجِيًا أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ (٣) (وَفِي رِوَايَةٍ: تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمٍ سَوْدَةَ (٤).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعُهُ شَيْءٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: ذُكِرَ العَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فقَالَ: وَمَا ذَاكُمْ؟ قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ. قَالَ مِنْهُ، وَاللهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْعًا أَرَادَهُ اللهُ. قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: لَمَّا كَبِرَتْ، وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنِ امْرَأَةِ فِيهَا حِدَّةٌ.

٣٥٨ ـ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ عَيَّ الْإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا بِسَرِف، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ عَيْقٍ؛ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقِ تِسْعٌ، كَانَ عَنْدَ النَّبِيِّ عَيْقِ اللهَ اللهُ اللهِ عَنْدَ النَّبِيِّ عَيْقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

### بَابُ الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

١٥٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ (٢)،
 فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ (٣)، وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ؛ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.

## بَابُ: لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا\*

٦٦٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ (٤)، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ، وَكَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا، مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: ولَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ.

### كِتَابُ الطَّلاقِ

#### بَابٌ مُرَاجَعَةِ الْحَائِض

711 - عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ('')، فَتِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ('')، فَتِلْكَ الْعِلَّةُ اللَّي أَلَى قَالَ أَمْرَ اللهُ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ (''). وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَيْمُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لَأَحْدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا أَمْرَهُ أَنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا أَمْرَهُ أَنْ يُرَكِي بِهَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَقةٍ): لَوْ طَلَقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِي ﷺ أَمْرَهُ أَنْ مُرَاكِنِي بِهَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ : فَذَكَرَ عُمَرُ النَّيِي ﷺ فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ ابْنُ عُمَرَ اللَّي عَجَزَ اللهُ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَفِي رِوَايَةٍ : فَلَاتُ عَمْرُ النَّي عَلَيْ يَعْلَقُ اللهَ عَلَيْ وَالَا عَلَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ إِنْ يُولُولُ عَلَى التَطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عُجَزَلُ عَلَى التَطْلِيقَةِ. وَايَةٍ : خُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ لَيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿يَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ ۚ إِذَا طَلَقَتُدُ ٱللِسَآةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ﴾.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

## بَابُّ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

٦٦٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ فِي إِن أَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسَةٌ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي<sup>(١)</sup>، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ! مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبابِهَا، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرِ! أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَلَا وَاللهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ. (فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ). (وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتْ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا، وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا - قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ! لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا! قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، قَالَتْ: وَاللهِ! مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيم، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةً. وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ، فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ؟ فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ).

## بَابُ: ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَخَلَ ٱللَّهُ لَكَّ ﴾

٦٦٣ \_ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ فِي الْحَرَامِ: يُكَفِّرُ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةُ حَسَنَةُ ﴾.

778 ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ النَّبِيّ عَلَيْهَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ! أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى النّبِيُ عَلَيْهُ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ! أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ حَلَفْتُ)، فلا تُخبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا. فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّينُ لِمَ ثُمْرُمُ مَا أَمَلَ اللّهُ لَكُ ﴾، ﴿ إِن نَوْبًا إِلَى اللّهِ ﴾ لِعَائِشَة وَحَفْصَة، ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النّهِ أَلَى بَعْضِ أَنْوَجِدِ حَدِيثًا ﴾ لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا.

770 ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ عَلَى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، وَيُجِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَلَخَلَ عَلَى حَفْصَةً، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ فَلَحَلَ عَلَى حَفْصَةً، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ فَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ وَسُولَ اللهِ عَلَى مِنْهُ شَرْبَةً. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ! فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُولَ اللهِ إِلَى مِنْهُ أَلْتُ اللّهِ عَلَى مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ ـ وَكَانَ لِسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نَحْلُهُ الْعُرْفُظ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللهِ! لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَ! اللهُ! لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَإِن نَظُهُ رَا عَلَيْهِ ﴾ الآية

٦٦٦ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَإِلَىٰ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ؛ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ. قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَن اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ قَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ! إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَب نِسَاءِ الأَنْصَارِ .. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا؟ وَفِيمَ تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَومَ حَتَّى اللَّيْلِ -، فَقَامَ عُمَرُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ! إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ

غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ ﷺ! يَا بُنَيَّةُ، لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وحُبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا. يُرِيدُ عَائِشَةَ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَسْتَكْثِري النَّبِيَّ ﷺ، ولَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلَا تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ \_. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ؟! فَأَخَذَتْنِي وَاللهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْض مَا كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْن زَيْدٍ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا -، إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُريدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلاَّتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَإِذَا صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ، فَقَالَ: افْتَحْ، افْتَحْ! فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ: اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَزْوَاجَهُ! فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ! فَأَخَذْتُ ثَوْبِي، فَأَخْرُجُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: (مَا يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا؟) أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي! هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ \_، حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَأَذِنَ لِي \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَىَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبِرُ! ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ

رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرِيْشِ نَعْلِبُ النّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَعْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَتَبَسَّمَ -، قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا اعَتَرَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نِسَاءُهُ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍا أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ! الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا اللهِ اللهُ ا

## بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّما النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَبِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾

77٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ لَكَ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَلِكَ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَلِكَ أَمْرًا لَهِ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُويَّ؟ فَإِنِي قُلُ لِلْأَزُولِكِ ﴾ إِلَى تَمَامِ الآيَتَيْنِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُويَّ؟ فَإِنِّي قُلْ مَا لَكَاتُ : ثُمَّ فَعَلَ أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَة. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَرْواجُ النَّبِيِّ عَيْقِهُ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَة. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَرْوَاجُ النَّبِيِّ عَيْقِهُ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ (١).

<sup>﴿</sup> وَإِن تَظَاهُرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُو مَوْلِنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُلَوَّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴾ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نِسَاءَهُ ؛ أَفَانْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَكَ لَمْ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نِسَاءَهُ ؛ أَفَانْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ ثَطَلَّقُهُنَّ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِعْتَ. فَلَمْ أَزَلُ أُحَدِّنُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ ، وَحَتَّى كَشَرَ فَطَلَقْهُنَ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِعْتَ. فَلَمْ أَزَلُ أُحَدِّنُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ ، وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ، ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ وَنَزَلْتُ ، فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّتُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَنَزَلْتُ ، فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّتُ بِالْجِذْعِ ، وَنَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَأَنَّ مَا يَمُسُهُ بِيَدِهِ ، فَقُمْتُ عَلَى بَالِ الْجَذْعِ ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولُ اللهِ عَلَيْهُ نِسَاءَهُ . وَنَزَلْتُ هَوْ الْآيَةُ : ﴿ وَإِذَا اللهُ عَلَى الْأَمْنِ أَو الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأَمْنِ أَو الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَى الْأَمْنَ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى الْأَمْنَ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى الْمُولُ وَلَى الْأَمْنِ أَو الْخَوْفِ أَذَاكُ الْمَانَ الْسَعْبُولُ وَلَى الْأَمْنَ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى الْعَمْنِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ اللهِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبابهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدِ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَذِنَ لأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ النَّاسَ جُلُوسًا بِبابهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدِ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَلَى فَأَذِنَ لأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ، سَاكِتًا، قَالَ: فَقَالَ: فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالَ: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### بَابُ مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ

٦٦٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولُهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أُبَالِي أَجَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.

<sup>= ﴿</sup>يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيْ قُل لِآزَوَجِكَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾. قَالَ: فَبَدَأَ بِمَائِشَةَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبُويْكِ. قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ. قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبُويَ ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ أَسْتَشِيرُ بَالَذِي قُلْتُ. قَالَ: لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا ؛ إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَنْنِي مُعَنَّنَا وَلا مُتَعَنَّا، وَلَكِنْ بَعَنْنِي مُعَنِّنِي مُعَنِّنَا وَلا مُتَعَنَّا، وَلَكِنْ بَعَنْنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: مُبَلِّعًا.

#### كِتَابُ الْمِدَّةِ

## بَابٌ: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

779 - عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَقًا) أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، فَتُوُفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ، تُرَجِّينَ النِّكَاحَ؟ فَإِنَّكِ وَاللهِ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ، تُرَجِّينَ النِّكَاحَ؟ فَإِنَّكِ وَاللهِ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ عَلَيْكِ عَيْنَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي فِلْ قَلْ لِي حَينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي قَلْ حَينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوَّجِ إِنْ بَدَا لِي بَدَا لِي ثَلَا لَى وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوَّجِ إِنْ بَدَا لِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ مِن وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوَّجِ إِنْ بَدَا لِي ثَلَا اللهُ اللهُ الْتُولِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ ال

وَجَاءَ مَوْصُولًا بِلَفْظِ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: ﴿ وَأُولَٰتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: ﴿ وَأُولَٰتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ أَنا مَعَ ابْنِ أَخِي. - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - مَلْهُنَّ ﴾. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي. - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ وَقُلْ رَوْجُ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِي حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ (بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً)، فَخُطِبَتْ، سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِي حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ (بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً)، فَخُطِبَتْ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ قَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟! لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى).

## بَابُ: تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشْرًا

• ١٧٠ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَلَى أَلْتُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى أَمُ وَلَيْ اللهِ عَنْ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ: خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ يَقُولُ: لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَلَا شَيْئًا.

### بَابُ إِخْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

7٧٢ \_ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً ﴿ اللهِ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَجِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَتُطَيَّبَ، وَلَا نَنْطَيَّبَ، وَلَا نَكْتَجِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَنْطَيَّبَ، وَلَا نَنْطَيَّبَ، وَلَا نَنْجُسُ ثَوْبً عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا الْخُلْمَ إِذَا عَنْدَ الطَّهْرِ إِذَا الْخُلْسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا الْخُلْسَ أَطْفَارٍ.

### كِتَابُ اللِّمَانِ

## بَابٌ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

٦٧٣ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ اللَّهَاءِ مَا نَا عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ! قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ؛ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْن. (وَفِي روَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْظُرُوا؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَصِيرًا \_ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْن، خَدَلَّجَ السَّاقَيْن، فَلا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسِبُ عُويْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ

رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ)، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ، خَدْلًا، كَثِيرَ قَلِيلَ اللَّحْمِ، سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ، خَدْلًا، كَثِيرَ اللَّحْمِ، جَعْدًا قَطِطًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ. فَوَضَعَتْ شَبِيهَا اللَّحْمِ، جَعْدًا قَطِطًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا. بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ مَعْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةً رَجَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةً كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلَام.

٦٧٤ ـ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي (١).

## بَابُ: يَبُدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ

7٧٥ ـ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْمَا اللهِ اللهِ الْمَا اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بَعَنْكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ؛ فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ ﴾، فَقَراً حَتَّى بَلَغَ: ﴿ إِن كَانَ مِنَ الْصَدِقِينَ ﴾، فَانْصَرَف النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيُومِ)، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: أَبْصِرُوهَا؛ فَإِنْ جَاءَتْ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيُومِ)، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: أَبْصِرُوهَا؛ فَإِنْ جَاءَتْ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيُومِ)، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: أَبْصِرُوهَا؛ فَإِنْ جَاءَتْ إِنْ مَاعَتْ بِهِ كَذَلِكَ؛ (فَقَالَ النَّبِيُ عَيَقِيْ: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ؛ (فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي فَهَا النَّرِيُ عَلَى الْنَالِقُ إِنْ كَانَ لِي وَلَهُ النَّالِي عَنَالِ اللَّهِ لَكَانَ لِي

## بَابُ صَدَاقِ الْملاعَنَةِ

7٧٦ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَ عَنْ حَدِيثِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ بِلَفْظِ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، وَكَانَ أُولَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الإِسْلَام، قَالَ: سَحْمَاءَ، وَكَانَ أُولَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الإِسْلَام، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا، قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ؛ فَهُوَ لِهِلِل بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاء. قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ سَعِيدٌ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ: أَيُقَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ =

#### بَابُ مِيرَاثِ الْمُلاعَنَةِ

٧٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ (وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا)، فَفَرَّقَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

## بَابُ: إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

مَّلَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ الْمُرَأَتِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ الْمُرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكُرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: هَلْ لَكَ مُرْأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكُرْتُهُ. فَقَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: خَمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ

قَالَ: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةً، فَقُلْتُ لِلْغُلامِ: اسْتَأْذِنْ لِي . قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ. فَسَمِعَ صَوْتِي، قَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ادْخُلْ، فَوَاللهِ مَا جَاءَ مَلْكَ هَلِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةً. فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُو مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةً، مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةَ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَلْكُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! الْمُتَلَاعِنَانِ: أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فُلْتُنَ أَنُو لَكُ فُلَانُ مُن فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتُهُ عَلَى مَالَا عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ مُن فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتُهُ عَلَى مَالَا عَنْ ذَلِكَ أَنَاهُ فَقَالَ: إِنَّ اللّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ فَدِ ابْتُلِيتُ فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! قَالَ: بِعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ اللّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ فَسَكَتَ النَّبِي عَنْكَ عَلْهُ مَلْ فَقَالَ: إِنَّ اللَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَالَاكُ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ وَلَا يَنْ مَنْ فَلَاهُ وَقَالَ: إِنَّ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْمُولُ مِنْ عَذَابِ الاَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكِنَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمِنَ السَّاحِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمِنَ السَّاحِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ مَنَ الصَّاحِقِينَ، فُمْ وَقَقَ بَيْهُ لَمِنَ الصَّاحِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا إِنْ عَلَى مِنَ الصَّاحِقِينَ، وَالْحَامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ الْمُؤْتُ مِنَ الصَّاحِقِينَ، وَلُمُ مَنَ الصَّاحِقِينَ، وَالْحَامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ مَنَ الصَّاحِقِينَ، وَلَوْ مَنْ الْعَافِينَ الْمُؤْقُ مَنْ الْعَافِينَ الْكَافِينَ الْكَافِينَ الْكَافِينَ الْمُؤْقُ الْمُؤَقُلُ اللهُ عَلَى الْمَافِقِينَ الْكَافِينَ الْعَافِينَ الْمُؤَقِلَ اللْعَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ افْتَعْ! وَجَعَلَ يَدْعُو، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ. وَفِيهِ: فَذَهَبَتْ لِيَعْنَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ لِتَلْعَنَ، فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا.

أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى ثُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْاِنْتِفَاءِ مِنْهُ.

#### بَابُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

7٧٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اله

#### بَابُ الْقَائِفِ

مَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةً وَ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيْ، فَرَأَى أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَتْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ؟.

#### كِتَابُ الرَّضَاعِ

### بَابٌ: يَخَرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَخَرُمُ مِنَ النَّسب

آمَّ - عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْنَةِ: أُرَاهُ فُلَانًا. لِعَمِّ يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَةٍ: أُرَاهُ فُلَانًا. لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنَ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولَادَةُ. الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولَادَةُ.

٦٨٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِي قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَيَّ أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ (١) قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

# بَابٌ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

7٨٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنِهَا أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَرَا وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: وَعِنْدُكُمْ شَيْءٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ...

## بَابُ: ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُ عِبِنَّ ﴾

بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: تَنْكِحُ. قَالَ: أَتْحِبِّينَ؟ قُلْتُ: لَمْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي. قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي. فَلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ. قَالَ: ابْنَةَ أُمَّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَوْ لَمْ قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ. قَالَ: ابْنَةَ أُمَّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ مَوْلَاةٌ لأَبِي لَهِبٍ، كَانَ أَبُو وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُرْوَةُ: وثُويْبَةُ مَوْلَاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَرْيَهُ مَوْلَاةٌ لأَبِي لَهِبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَرْيَهُ مَوْلَاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَرْيَهُ مَوْلَاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَرِيهُ مَوْلَاةٌ لأَيْنِ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِي بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِي بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهِبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِي بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَنَاقَتِي ثُويْبَةً).

## بَابُ رَضَاع الْكَبِيرِ\*

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، =

## بَابٌ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ

٦٨٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي! فَقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

فَأَتَتْ ـ تَعْنِي ابْنَةَ سُهِيْلِ ـ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا النَّبِيُ عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ . ـ وَفِي رِوَايَةِ: فَالَتْبَ قَالَتْ: كَيْفَ أَرْضِعِيهُ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: ذُو لِحْيَةٍ! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ـ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي فَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ـ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ اللّذِي فِي نَفْسِ أَبِي خَذَيْفَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْعُلَامُ الأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُ كُنْ يَرَانِي الْعُلَامُ الْإِيقَةُ الْمَواتُهُ إِنَّ الْمَرَأَةَ أَبِي خُذَيْفَةً . . . ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَاللهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْعُلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ. . . ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَاللهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ.

وَفِي حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ قَالَتْ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِل عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.

#### كِتَابُ النَّفَقَاتِ

## بَابُّ: النَّفَقَةُ عَلَى الأَهْلِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا \*

مَعْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ النَّبِيَّ اللهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَم، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ (١)(٢).

### بَابُ فَضُلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ

الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهِلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

## بَابُ نَفَقَةِ الْمَرَأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

7۸۹ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ مِنْ أَهْلِ خِبَاءِ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَاءِ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَاءِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءً فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءً فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ فَبَيْنَ يَدُيْكَ شَيْءً فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ شَيْءً فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لَا يَعْلَمُ \_، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ. وَفِي رِوَايَةٍ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

### بَابُّ: هَلَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ؟\*

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ: لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَلَيهَا العِلَّةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْص طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ - وَفِي رِوَايَةٍ: آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ - وَهُوَ غَاثِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ! مَا لَكِ عَلَيْنا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةً يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُوم \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ابْنِ عَمِّك \_؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. قَالَّتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْم خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا أَبُو جَهْم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَّيْدٍ. فَكَرِهْتُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ، أُسَامَةُ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ! ـ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةً. فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ؛ سَنَأْخُذُ بِالِعصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْها. فَقَالَتْ فَاطِمَة \_ حِينَ بَلَغَها قَوْلُ مَرَوَانَ \_: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُم الْقُرْآنُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تُعْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ الآيةَ. قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَها إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟.

عَائِشَةُ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا؛ فَلِلَكِ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ (١٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### كِتَابُ المِثْق

#### بَابٌ فِي الْعِثْقِ وَفَضْلِهِ

791 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً
 مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ مُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

بَابٌ: إِذَا أَعْتَقَ عَبُدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّركَاءِ

797 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ (١٠)، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

## بَإِبُّ: إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالُّ

٦٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِ؛ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا ثُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

### بَابُ اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

مَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ؛ فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ.

أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَالَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْولَاءَ فَإِنَّمَا فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْولَاء فَإِنَّمَا الْوَلَاء لِيهُ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ وَائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاء اللهِ أَحَقُ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ مَا فَلَانُ وَلِيَ الْوَلَاء إِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ.

#### بَابُ: لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقًا

740 ـ عَنْ عَائِشَةَ وَهِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ: إِحْدَى السُّنَنِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا(۱)، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا). وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ (٢)، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لِحُمْ عَنْ أَدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحُمْ ؟ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ: عَلَيْهَا صَدَقَةً، وَلَنَا هَدِيَّةً.

(وَفِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي اله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ عَبْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بِلَحْمِ بَقَرٍ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعبَّاسٍ: يَا عَبَّاسُ! أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ رَاجَعْتِهِ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ. قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ).

#### بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

797 \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

#### بَابُ قَذَفِ الْعَبِيدِ

٦٩٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلَىٰهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَلَكَ مَمْلُوكَهُ وَهُو بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ؛ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ.

### بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ»

7٩٨ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ كَلامٌ، وَكَانَتْ أَمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، (فَقَالَ لِي: أَسَابَبْتَ فُلاَنًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ.) قَالَ: إِنَّكَ امْرُوُّ فُلاَنًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ.) قَالَ: إِنَّكَ امْرُوُّ فَلاَنًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَمُهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَمُهُ فَلْكَ جَاهِلِيَّةً. قُلْتُ: عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُمْ فِيكَ جَاهِلِيَّةً. قُلْتُ: عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَخَوَلُكُمْ -، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ (١)، فَمَنْ إِخْوَانُكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَخَوَلُكُمْ -، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ (١)، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَذِهِ فَلْيُطْهُمُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْسِمُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، ولَا يُكَلِّفُهُ مَا يَعْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ ظَيْهُ: أَنَّهُ أَلْبَسَ غُلَامَهُ مِثْلَ لِبَاسِهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلكَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ... وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبِعْهُ.

# بَابُ الأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

٦٩٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ (١) فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلَيَ عِلَاجَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَحَرَّهُ.

## بَابُ الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

٧٠٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ؛ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

٧٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي؛ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ (٢)(٣).

٧٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: نِعْمَ مَا لأَحَدِهِمْ
 يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمَّهُ؛ لِصُحْبَتِهَا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا، فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ،
 وَلَا عَلَى مُؤْمِنِ مُزْهِدٍ.

#### كِتَابُ البُيُوعِ

# بَابُ بَيْعِ الطُّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

٧٠٣ - عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُ عَيَّةٍ فَهُو الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَشْبَضَ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ - (١). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: (ذَاكَ ذَرَاهِمُ بِذَرَاهِمَ) (٢)، وَالطَّعَامُ مُرْجَأً.

#### بَابُ مُنْتَهَى الثَّلَقِّي

٧٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانُواْ يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

## بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

٧٠٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَحْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ ذَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَكْتَالَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ...

## بَابٌ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ والْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ\*

٧٠٦ - عَنْ جَابِرٍ وَ اللهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ (١)(٢).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ضَيُّهُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُخَاضَرَةِ).

# بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَّحُهَا

٧٠٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (٣) ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: خَتَى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ: نَهَى . . .

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ لَهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.

# بَابُ بَيْعِ الْنَّخُلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهَا

٧٠٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَزْهُو. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُ، أَوْ يَصْفَارُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْمُعَاوَمَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ وبَيْعِهَا السُّنِينَ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ بَيْعِ الشَّمرِ سِنِينَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْمُحَافَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّبُعُ، وَالشَّبَاهُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: يُبْاعَ النَّبُعُ اللَّبُعُ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ: والْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟(١).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ.

#### بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا \*

٧٠٩ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.

وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ضَلَىٰ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَمْرِ<sup>(٢)</sup>.

#### بَابُ قَدْرِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنَ الْعَرَايَا \*

٧١٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخُرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

# بَابُ مَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ

٧١١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَفَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةً، فَلَا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقَّ؟. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ!.

### بَابُّ: إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ

٧١٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً، فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا...

#### بَابُ تَحْرِيمِ التُّجَارَةِ في الْخَمْرِ

٧١٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا؛ خَرَجَ النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْر.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّاتُ آيَةُ الرِّبَا).

### بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

٧١٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْقَةِ، وَالْجِنْزِيرِ، وَالْمَيْقَةِ، وَالْجِنْزِيرِ، وَالْمَيْقَةِ، وَالْجِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا النَّهُ أُرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ! فَقَالَ: لَا؛ هُو حَرَامٌ. وَلُمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ ابْنَ الْخَطَّابِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: سَمُرَةً. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

### بَابُ الأَثْمَانِ الْخَبِيثَةِ\*

٧١٥ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ<sup>(١)</sup>.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اللَّم)، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، (وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ)(٢).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيُّهُ: نَهَى النَّبِيُّ عَيْلِتُهُ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ).

### بَابُ أَجْرِ الْحَجَّامِ\*

٧١٦ - عَنْ أَنَسِ ظَيْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، وَسُولُ اللهِ عَيْقِ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ. وَفِي فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِّيهَا: وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

#### بَابٌ عَسنب الْفَحْلِ

٧١٧ ـ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (٣).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِر ﴿ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَوْدِ. وَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَنَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءً.

 <sup>(</sup>٣) أَمَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ فَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.
 الْجَمَلِ. وَفِي رُوَايَةٍ: الْفَحْلِ.

# بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

٧١٨ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَوْدِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ . قَالَ: وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

# بَابُ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ

٧١٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهُ عَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخِرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ، أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ تَوْبَ الآخِر بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ، أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الآخِرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِنَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخِرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرِ، وَلَا تَرَاضِ.

#### بَابُ النَّجْشِ

• ٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلِيلًا عَنِ النَّجْشِ.

#### بَابُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

٧٢١ \_ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١١). قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (٢٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمُّ مِنْ بَعْضِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ؛ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُو بِالْخِيَارِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهُ عَلَيْهُ بِنَحْوِهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ).

وَفِي حَدِيثِ أَنسِ رَهِ اللهُ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١).

# بَابُ: إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَغْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

٧٢٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الاَّخَرَ (٢) فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ يَتَبَايَعَا، وَلَا أَنْ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ (٣).

## بَابُّ: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

٧٢٣ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا \* .

## بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

٧٧٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ! فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةً. فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ مُسْلِمٌ: وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةً.

## بَابُ الأَصْنَافِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الرِّبَا\*

٧٢٥ ـ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا (بِمِائَةِ دِينَارٍ)، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ (يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ)، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : الذَّهَبُ فَقَالَ: وَاللهِ! لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : الذَّهَبُ (بِالنَّهَبِ)(١) رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ إِللَّهُ إِللَّهُ هَاءً وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ إِللَّهُ هَاءً وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ وِبًا إلَّا هَاءً وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ وِبًا إلَّا هَاءً وَهَاءً.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءٌ بِنَاجِزٍ).

٧٢٦ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى: لَا تَبِيعُوا اللهَ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ (٣)، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: بِالوَرِقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ عُبادَةَ هَا اللَّهَبُ بِاللَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ؛ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ؛ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَعَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَزُنَّا بِوَزْنٍ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (١).

٧٢٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ بَعْنَ أَخَا لَهُ عَلَي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: أَكُلُّ تَمْرِ جَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَا تَفْعَلُوا! لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَا تَفْعَلُوا! وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ. وَلَي رِوَايَةٍ: لَا صَاعَيْنِ مِنْ الرِّبَا، (عَيْنُ الرِّبَا) (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: لَا صَاعَيْنِ مِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمْ وَلَا يَرِدُهُمْ (٣)(٤).

## بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

٧٢٨ - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! أَيَصْلُحُ هَذًا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ!

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ وَ اللَّهُ عَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا. فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِمَا - ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو سَعِيدِ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ فَهُوَ رِبًا. فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِمَا - ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو سَعِيدِ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَبُو سَعِيدٍ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَبُو الْعَلْمَ بِالْفِضَّةِ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحِ فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا. فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فَإِنِّي بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ! قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ فَهِهُ: لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ.

وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ. فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ، فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ ('). وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً. فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مَنْ السَّرُفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِي. وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مَنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.

### بَابُّ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ \*

٧٢٩ \_ عَنْ أَسَامَةَ ضَطِيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهِ قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ.

# بَابُ فَضُلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

٧٣٠ - عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي النَّابُهَاتِ ' كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ الشُّبُهَاتِ ' كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حَمَّى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ (فِي أَرْضِهِ) مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

#### بَابُ حُسننِ الْقَضَاءِ

٧٣١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكُولُ اللهِ عَلَيْ وَايَةٍ: فَأَغْلَظَ لَهُ \_، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ)؛

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَهُوَ رِبَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.

فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. وَقَالَ: اشْتَرُوا لَهُ سِنَّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ. فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ سِنَّا إِلَّا سِنَّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنَّهِ. قَالَ: فَاشْتَرُوهَا فَأَعْطُوهَا لَا نَجِدُ سِنَّا إِلَّا شِنَا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنَّهِ. قَالَ: فَاللَّ تَعُوهَا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ).

## بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

٧٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ (لِلْبَرَكَةِ)(١)(٢).

٧٣٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْفَيْامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). وَرَجُلٌ القِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكُ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). وَرَجُلٌ بَايَعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا؛ فَأَخَذَهَا، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ. ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ وَكَذَا؛ فَأَخَذَهَا، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ. ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ وَكَذَا؛ فَأَخَذَهَا، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ. ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الآيَة وَالْكَنَةِ اللَّهُ لَكُهُ اللَّهُمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

(وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الشُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الشُّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿ الآيةَ). الْمُسْلِمِينَ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ الآية).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: لِلرَّبْحِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّه يُنَفِّقُ، ثُمَّ يُمْحِقُ.

## بَابُّ: إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

٧٣٤ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَتَلَاحَقَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَنَا عَلَى نَاضِح لَنَا قَدْ أَعْيَا، فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: مَا لِبَعِيرِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَيِيَ. قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١)، فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الإِبِل قُدَّامَهَا يَسِير (٢)، فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرِ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ: أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَبِعْنِيهِ (٣). فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي عَرُوسٌ. فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلَامَنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ خَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ، وَرَدَّهُ عَلَيَّ (١). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: خُذْ جَمَلَك، وَلَكَ ثَمَنُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ: أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا \_ أَيْ عِشَاءً \_؟ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ. وَفِيهَا: الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ! ـ يَعْنِي الْوَلَدَ ـ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: ارْكُبْ بِاسْم اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْبِسُ خِطَامَهُ لأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ! قَالَ أَبُو نَصْرَةَ: فَكَانَتْ كَلِمَةً
 يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ: افْعَلْ كَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ: وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَتُرَافِي مَاكَسْتُكَ لَآخُذَ جَمَلَك؟.

## بَابُّ: هَلَ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ؟

٧٣٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبابِ عَالِیَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي بِالْبابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيْنَ الْمُتَأْلِي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيْنَ الْمُتَأْلِي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيْ ذَلِكَ أَحَبَ.

٧٣٦ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: يَا كَعْبُ! قَالَ: لَبَيْكَ كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: يَا كَعْبُ! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَشْمِولَ اللهِ عَلَيْهُ: قُمْ فَاقْضِهِ.

#### بَابُ الْحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ؟

٧٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

#### بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

٧٣٨ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَذَيْفَةَ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَتِيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي =

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَنَجَاوَزُ عَنَّا ؟ رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ؟ فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ (١)(٢).

## بَابُّ: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

٧٣٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

#### بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

٧٤٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَجِيْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ظَيْهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ).

## بَابُ السَّلَمِ فِي وَزُنٍ مَعْلُومٍ

٧٤١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ (وَالثَّلَاثَ)، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي (شَيْءٍ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: تَمْرٍ \_ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

الدُّنْيَا؟ \_ قَالَ: ﴿ وَلَا يَكُنْتُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴾ \_ قَالَ: يَا رَبِّ، آتَيْتَنِي مَالَك، فَكُنْتُ... قَالَ اللهُ:
 أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ؛ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّنْ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّبْتِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).

# بَابُّ: الشُّفَعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُّودُ فَلَا شُفْعَةَ

٧٤٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَضَى النَّبِيُ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ (مَالٍ) (١) لَمْ يُقْسَمْ (٢)، (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً).

### بَابٌ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

٧٤٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارٌ اللهِ عَلَى قَالَ: لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ اللهِ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ! لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

## بَابُ إِثْم مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ

٧٤٤ ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ وَ اللهِ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَّهُ أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا؟! أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شَبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعَ أَرَضِينَ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: شِرْكَةٍ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمُ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا. قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ. وَفِي رَحَايَةٍ: فِي بِثْرٍ، فَكَانَتْ قَبْرَهَا، ورَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدٍ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَر ﷺ: خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ).

بَابُ: إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ

٧٤٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

#### كِتَابُ المُزَارَعَةِ

## بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

٧٤٦ - عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (وَالنِّصْفِ)، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ.

وَفِي حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ اللهِ عَنْ عَمَّيْهِ: قَالَ: فَنَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ (١).

وَفِي حَدِيثِ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ عَالَ : كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَكُونَ النَّبِي ﷺ قَدْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَكُونَ النَّبِي ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ ؛ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكُوي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةً .

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ
وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ
هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَصْمُونٌ فَلَا
بَأْسَ بِهِ.

## بَابٌ جَوَازِ الْمُخَابَرَةِ\*

٧٤٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا.

## بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

٧٤٨ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْع، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقِ: ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَن اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ (١) اخْتَارَتِ الأَرْضَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ:) إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ (مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ ﴾ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا شِئْنَا \_ (٢) ، (وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْل، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ. فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَتُخْرجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ \_ عَيْ \_ ، وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالِ ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ؟ فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَحَفْصَةُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْخُمْسَ.

الْقَاسِمِ. قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ! فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا، وَإِبِلًا، وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ). وَفِي رَوَايَةٍ: أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ. وَفِيهَا: أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحًا.

# بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

٧٤٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (١).

بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ

٧٥٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلِإِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَهِهُ: وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَلَا يَرْزَوُهُ أَحَدُ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً. وَفِي دِوَايَةٍ: إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

# كِتَابُ الوَصَايَا وَالصَّدَقَةِ وَالنُّهْلَى والعُهْرَى

# بَابٌ قَولِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ﴾

٧٥١ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِيُ مَا حَقُّ امْرِيُ مَا حَقُ امْرِيُ مَا حَقُّ امْرِي مَا حَقُ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْدَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرَ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَل

#### بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

٧٥٧ ـ عَنْ سَعْدِ وَ اللهِ عَادَنِي النّبِي اللّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ؛ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالثّلُثِ؟ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالثّلُثِ؟ فَالثّلُثِ مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالثّلُثِ؟ فَالثّلُثِ؟ وَالثّلُثُ كَثِيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلّا أُجِرْتَ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلّا أُجِرْتَ عَلَا مَسُولَ اللهِ! اَأُحَلّفُ بَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ وَجْهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثَ لَيَالٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيًّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِبَالِكَ صَدَقَةٌ.

 <sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَبَكَى سَعْدٌ، قَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً.

إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرّ بِكَ آخَرُونَ. اللّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكَ آخَرُونَ. اللّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكَ يَمَكَّةَ. لَكِينِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً. رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُوفِّي بِمَكَّةً. وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَفِي رِوَايَةٍ: وَبَعْنِي)، ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ! الشّفِ سَعْدًا (ا)، (وَأَتَّمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ. فَمَا زِلْتُ وَبَطْنِي)، ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ! الشّفِ سَعْدًا (اللّهُ عَتَى السّاعَةِ). وَفِي رِوَايَةٍ: أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السّاعَةِ). وَفِي رِوَايَةٍ: وَالنَّبِيُ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، (قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ اللهُ وَالنَّبِيُ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، (قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ الْنُ عَفْرَاء).

٧٥٣ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ.

### بَابُ الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ ﷺ

٧٥٤ ـ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْضَى ؟ فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

٧٥٥ ـ (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: مَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ.

٧٥٦ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْ كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي - أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي - فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟.

# بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِإِخْرَاجِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ\*

٧٥٧ \_ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَىٰ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ! وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى، حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى(١)، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسِ! مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ، فَقَالَ: اثْتُونِي بِكَتِفٍ (٢) أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. فَتَنَازَعُوا، ولَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ! فَقَالَ: ذَرُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ: قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ. وَالثَّالِثَةُ خَيْرٌ، إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا. قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ...، وَفِيهَا: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ! مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِن اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللَّؤُلُوِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَالدَّوَاةِ.

# بَابُ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

٧٥٨ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ ـ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْيهِ.

٧٥٩ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ) الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ.

## بَابٌ: إِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزُ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ

٧٦٠ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ عَطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَأَمَرَتْنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَأَمَرَتْنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَاتَقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ (١) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْدٍ .. قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَتَهُ.

#### بَابُ مَا قِيلَ فِي الْغُمْرَى وَالرُّقْبَى

٧٦١ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي. ثُمَّ قَالَ: أَيْسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَّاءً؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا إِذًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ =

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ (١).

أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَبًّا وَمَيْتًا وَلِعَقِبِه. وَفِي رِوَايَةٍ: أَيُّمَا رَجُلِ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّها لِلَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّها لِلَّذِي أُعْطَاهَا، لاَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ عَلَيْهُ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ:
 هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ؛ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ؛ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِيرَاثُ لأَهْلِهَا.

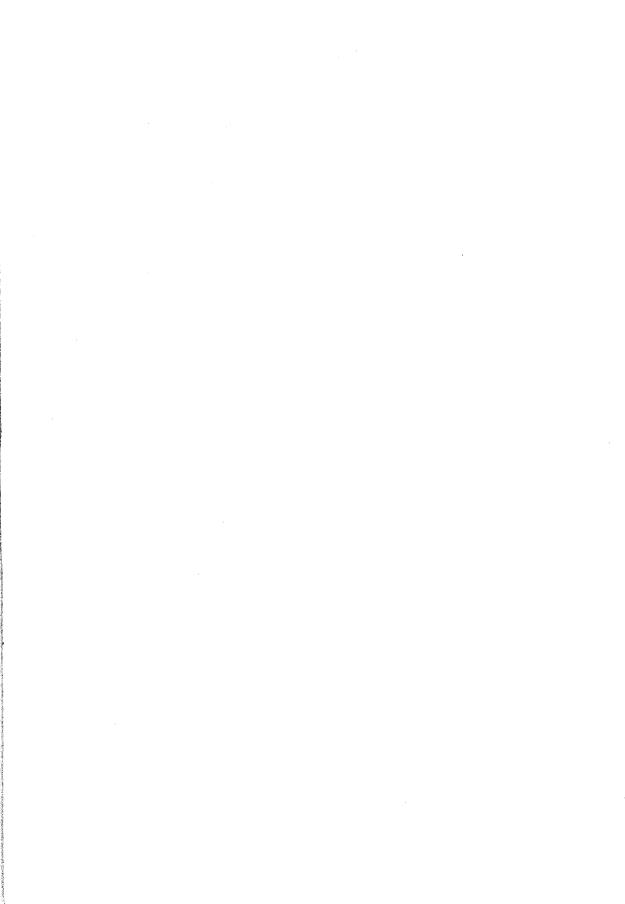